سلسلة نصوص تراثية للباحثين (٣٣٦)

## من ترجيحات ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة

## و ا يوسيف برجموه والموشاق

٣٤٤ ١ه

نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة ومتاح لكل أحد الاستفادة منها

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة المكتبة الشاملة

معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي مشاعة لمن يستفيد منها وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق يوسف بن حمود الحوشان yhoshan@gmail.com

https://t.me/dralhoshan

"وأخرجه الحاكم أيضا.

لكن قال الدارقطني، في "الأفراد": تفرد به هشام بن زياد، وهو أبوالمقدام، وقد ضعفوه.

وروى الحاكم أيضا أن الأرقم أوصى أن يصلي عليه سعد بن أبي وقاص.

وروى ابن منده من طريق إبراهيم بن المنذر قال توفي الأرقم في خلافة معاوية سنة خمس وخمسين ثم روى بسند لين، عن عثمان بن الأرقم قال: توفي أبي سنة ثلاث وخمسين وهو ابن خمس وثمانين سنة وصلى عليه سعد بن أبي وقاص.

وروى أبو نعيم، وابن عبد البر بسند منقطع أنه توفي يوم مات أبو بكر الصديق وحمله ابن عبد البر على أن المراد بذلك والده أبو الأرقم كما سيأتي في ترجمته.

وشهد الأرقم بدرا وأحدا والمشاهد كلها وأقطعه النبي صلى الله عليه وسلم دارا بالمدينة.

وقال ابن عبد البر: وقع لابن أبي حاتم فيه وهم فإنه جعل الأرقم هذا والد عبد الله بن الأرقم يعني الذي كان على بيت المال لعثمان وهذا زهري والأول مخزومي ووالد الزهري اسمه عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف.

قلت: روى الطبراني من طريق الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الأرقم بن أبي الأرقم الزهري على السعاية فاستتبع أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا رافع إن الصدقة حرام على محمد وعلى آل محمد فهذا يدل على أن للارقم الزهري أيضا صحبة لكن رواه شعبة، عن الحكم، عن مقسم فقال استعمل رجلا من بني مخزوم وكذلك اخرجه أبو داود وغيره وإسناده أصحمن الأول والله أعلم.." (١)

"٧٦ - الأرقم بن عبد الله بن الحارث بن بشر بن يسار النخعي.

وقيل، هو ابن زيد بن مالك النخعي له وفادة.

وقيل اسمه أوس وقيل جهيس وهو <mark>أصح</mark> وسيأتي.." <sup>(٢)</sup>

"وقد أخرجه البغوي في ترجمة الأغر المزني وسمعناه، في "الأدب المفرد" للبخاري وفيه أن الأغر كانت له أوسق على رجل من بني عمرو بن عوف قال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل معى أبا بكر الصديق فذكر قصة السلم.

ثم ذكر أبو نعيم حديث معاوية بن قرة، عن الأغر المزين في الوتر من طريق خالد بن أبي كريمة، عن معاوية ولفظه إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبحت ولم أوتر قال إنما الوتر بالليل.

وقال أبو نعيم: غاير بعض الناس يعني ابن منده بين صاحب حديث الوتر وبين الذي قبله وهو واحد.

وكذا جزم ابن عبد البر بان الأغر المزيي والجهني واحد.

وقال أبو على بن السكن، حدثنا محمد بن الحسن، عن البخاري، قال: كان مسعر يقول في روايته، عن الأغر الجهني والمزيي

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ٩٣/١

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة ٩٤/١

## أصح.

وقال ابن عبد البر: يقال إن سليمان بن يسار روى، عن الأغر المزني ولا يصح ومال ابن الأثير إلى التفرقة بين المزني والجهني وليس بشيء لأن مخرج الحديث واحد.

وقد أوضح البخاري العلة فيه وأن معشرا تفرد بقوله الجهني فأزال الاشكال.." (١)

"۲۹۲ – أنيس بن قتادة الباهلي بصري.

قال ابن عبد البر: روى عنه أبو نضرة، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من بني ضبيعة قال، ويقال: فيه أنس والأول أصح. " (٢)

"٣٥٩ - أوس بن معير أبو محذورة.

يأتي في الكني.

سماه خليفة والزبير بن بكار أوسا وسماه أحمد بن حنبل، وابن معين، وابن سعد، وأبو خيثمة سمرة وقيل، عن ابن معين اسمه معير بن نفير كذا نقله ابن شاهين.

وقال أبو عمر قد قيل إن أوس بن معير أخو أبي محذورة وفي ذلك نظر والأول يعني أنه اسم أبي محذورة أصح وأشهر ثم نقل، عن ابن الزبير أن اسم أبي محذورة أوس وأن له أخا اسمه أنيس قتل كافرا وبه جزم بن حزم وخطأ من خالفه وعن أبي اليقظان أن اسم أبي محذورة سمرة وأن أخاه اسمه أوس وقتل يوم بدر كافرا.." (٣)

"ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعامين وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه باسم جده لأمه أبي أمامة أسعد بن زرارة.

وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث ارسلها.

وروى، عن جماعة من الصحابة كعمر وعثمان وزيد بن ثابت وأبيه وعمه عثمان وغيرهم وأنكر أبو زرعة سماعه من عمر. وقال البخاري: أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه.

وكذا قال البغوي: وابن السكن، وابن حبان وغيرهم.

وقال ابن أبي داود صحب النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه وأنكر ذلك عليه، وابن منده وقال قول البخاري أصح. وقال الباوردي مختلف في صحبته الا أنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال أحمد بن صالح أخبرنا عنبسة، عن يونس، عن ابن شهاب حدثني أبو أمامة بن سهل، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وسماه حنكة.

وقال الطبراني: له رؤية.

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ١٩٧/١

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة ٢٧٢/١

<sup>(</sup>٣) الإصابة في تمييز الصحابة ٣١٤/١

وقال خليفة وغيره مات سنة مئة.

وقال ابن الكلبي تراضى الناس أن يصلي بهم وعثمان محصور.." (١)

"٥٥ - بسر بن راعي العير الأشجعي.

روى الدارمي وعبد بن حميد، وابن حبان والطبراني من طريق عكرمة بن عمار، عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر بسر بن راعي العير يأكل بشماله فقال كل بيمينك فقال لا أستطيع فقال لا استطعت فما نالت يمينه إلى فيه بعد.

ورواه مسلم من هذا الوجه فلم يسم بسرا وزاد في روايته لم يمنعه الا الكبر.

واستدل عياض في شرح مسلم على أنه كان منافقا وزيفة النووي في شرحه متمسكا بان ابن منده وأبا نعيم، وابن ماكولا وغيرهم ذكروه في الصحابة.

وفي هذا الاستدلال نظر لأن كل من ذكره لم يذكر له مستندا الا هذا الحديث فالاحتمال قائم ويمكن الجمع أنه كان في تلك الحالة لم يسلم ثم أسلم بعد ذلك.

وقد قيل فيه بشر بالمعجمة وبذلك ذكره ابن منده وأنكر عليه أبو نعيم ونسبه إلى التصحيف ولم يحك الدارقطني، وابن ماكولا فيه خلافا أنه بالمهملة وأما البيهقي فحكى في السنن أنه بالمعجمة أصح وأغرب ابن فتحون فاستدركه فيمن اسمه بشير كما سيأتي.." (٢)

"٦٦٧ - بشر بن عرفطة بن الخشخاش الجهني، ويقال: بشير وهو أكثر.

وقال ابن منده: الأول أصح. حديثه عند الوليد بن مسلم، قال: حدثنا عبد الحميد بن عدي الجهني، عن عبد الله بن حميد الجهني قال قائل من جهينة يسمى بشر بن عرفطة بن الخشخاش في شعر له:

ونحن غداة الفتح عند محمد ... طلعنا أمام الناس ألفا مقدما

ويوم حنين قد شهدنا هياجه ... وقد كان يوما ناقع الموت مظلما

وهي أبيات يقول فيها:

اضارب بالبطحاء دون محمد ... كتائب هم كانوا اعق واظلما.." (٣)

" ٦٧١ - بشر بن عقربة الجهني أبو اليمان.

له ولأبيه صحبة كما سيأتي وقيل بشير بزيادة ياء.

قال ابن السكن: عن البخاري بشر <mark>أصح.</mark>

قلت: وكذلك ترجم له، في "تاريخه" فقال قال لي عبد الله بن عثمان، حدثنا حجر بن الحارث سمعت عبد الله بن عوف

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ٢٥٣/١

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة (٢)

<sup>(</sup>٣) الإصابة في تمييز الصحابة ٥٦٠/١

يقول سمعت بشر بن عقربة يقول استشهد أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكى فقال لي اسكت أما ترضى أن أكون أنا أباك وعائشة أمك قلت: بلى.

قال البخاري: قال لي عثمان بشر معروف بفلسطين وكذا سماه محمد بن المبارك

عن حجر بن الحارث بشرا وقال سعيد بن منصور بشير بن عقربة.

قلت: هو في حديث آخر قرأته على أبي الفرج بن حماد أن علي بن إسماعيل أخبرهم أخبرنا إسماعيل بن عبد القوي، عن فاطمة بنت سعد الخير سماعا، عن فاطمة الجوزدانية سماعا أن ابن ريذة أخبرهم أخبرنا الطبراني، حدثنا أبو يزيد القراطيسي وعلي بن عبد العزيز قالا، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا حجر بن الحارث الغساني، عن عبد الله بن عوف الكناني، وكان عاملا لعمر بن عبد العزيز على الرملة انه شهد عبد الملك بن مروان قال لبشر بن عقربة الجهني يوم قتل عمرو بن سعيد يا أبا اليمان إني قد احتجت إلى كلامك فتكلم فقال بشر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قام بخطبة لا يلتمس بما الا رياء وسمعة وقفه الله موقف رياء وسمعة. "(١)

"۷۱۱ - بشير بن يزيد الضبعي.

ووقع عند البغوي بشير بن زيد.

قال ابن السكن: حديثه في البصريين.

وقال ابن أبي حاتم: عن أبيه له صحبة وقال البغوي لم أسمع به الا في الحديث ثم ساقه من طريق الأشهب الضبعي عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذي قار هذا أول يوم انتصفت فيه العرب من العجم.

وأخرجه بقي بن مخلد في مسنده من هذا الوجه وكذلك البخاري، في "تاريخه" ووقع في سياقه وفي سياق بن السكن، وكان قد أدرك الجاهلية.

قال البخاري: وقال خليفة مرة يزيد بن بشر قال أبو عمر الأول <mark>أصح.</mark>

وذكره بن حبان في التابعين فقال شيخ قديم أدرك الجاهلية يروي المراسيل.

قلت: وليس في شيء من طرق حديثه له سماع فالله أعلم.

ويوم ذي قار من أيام العرب المشهورة كان بين جيش كسرى وبين بكر بن وائل لاسباب يطول شرحها قد ذكرها الاخباريون وذكر ابن الكلبي أنها كانت بعد وقعة بدر بأشهر قال وأخبرني الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال ذكرت وقعة ذي قار عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك أول يوم انتصفت فيه العرب من العجم وبي نصروا.." (٢)

"حرف التاء المثناة القسم الأول

باب التاء بعدها اللام

٨٣٥ - التلب بن ثعلبة بن ربيعة بن عطية بن أخيف بن كعب بن العنبر بن عمرو بن تميم التميمي العنبري وقيل أخو

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ١/٢٥٥

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة ٩/١

زينب بنت ثعلبة وقيل في نسبه غير ذلك.

له صحبة وأحاديث روى له أبو داود والنسائي وقد استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا.

وهو بفتح المثناة وكسر اللام بعدها موحدة خفيفة وقيل ثقيلة، وكان شعبة يقوله بالمثلثة في أوله والأول <mark>أصح</mark> قال أحمد كان في لسان شعبة لثغة.

واخيف في نسبه بضم أوله وخاء معجمة مصغرا.." (١)

"وكذا أخرجه النسائي، وابن ماجة من طريق حجاج.

قال البيهقي رواية حجاج <mark>أصح</mark> وتابعه أبو عاصم وهي عند ابن شاهين في ترجمة معاوية بن جاهمة.

قلت: ورواه أحمد بن حنبل، عن روح بن عبادة كرواية حجاج.

وأخرجه ابن ماجة من طريق محمد بن إسحاق فقال، عن محمد بن طلحة بن عبد الرحمن بن أبي بكر وافق حجاجا لكن حذف عبد الله بن طلحة.

أخرجه ابن شاهين في ترجمة معاوية بن جاهمة من رواية إبراهيم ابن سعد، عن ابن إسحاق فأثبته وتابعه محمد بن سلمة الخزاعي، عن محمد بن إسحاق هذا هو المشهور عنه.." (٢)

" ۱۰۹۰ - (ز) جبلة غير منسوب.

قال البخاري: له صحبة.

وروى عنه بن سيرين مرسلا أراه الأول يعني جبلة بن عمرو، الأنصاري.

وقال ابن السكن: يقال: له صحبة وليست له عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية.

وفي البخاري تعليقا قال ابن سيرين لا بأس به يعني الجمع بين المرأة وابنة زوجها من غيرها.

ووصله البغوي، وابن السكن من طريق حماد، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمصر من الأمصار يقال له: جبلة جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها.

قال أيوب، وكان الحسن يكرهه.

قال ابن منده: هكذا رواه عفان وغيره ورواه سليمان بن حرب، عن حماد فقال جبار والأول <mark>أصح.</mark>

قلت: وكذا رواه ابن علية، عن أيوب أخرجه ابن أبي شيبة عنه ورواه أيضا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب قال نبئت أن سعد بن قرحاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكره نحوه.." (٣)

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ٢/٥

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة ١٤٣/٢

<sup>(</sup>٣) الإصابة في تمييز الصحابة ١٦٣/٢

" ١٢٣١ - جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي ثم العلقي أبو عبد الله وقد ينسب إلى جده فيقال جندب بن سفيان.

سكن الكوفة ثم البصرة قدمها مع مصعب بن الزبير.

وروى عنه أهل المصرين.

قلت: وقد روى عنه من أهل الشام شهر بن حوشب فقال حدثني جندب بن سفيان قال ابن السكن: وأهل البصرة يقولون جندب بن عبد الله وأهل الكوفة يقولون جندب بن سفيان غير شريك وحده ويقال له: جندب الخير وأنكره بن الكلبي. وقال البغوي: يقال له: جندب الخير وجندب الفاروق وجندب بن أم جندب.

وقال ابن حبان هو جندب بن عبد الله بن سفيان ومن قال ابن سفيان نسبه إلى جده وقد قيل إنه جندب بن خالد بن سفيان والأول أصح.

وحكى الطبراني نحو ذلك وفي الطبراني من طريق أبي عمران الجوني قال قال لي جندب كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما جزورا.

وفي صحيح مسلم من طريق صفوان بن محرز أن جندب بن عبد الله البجلي بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة بن الزبير قال اجمع لي نفرا من إخوانك.

وفي الطبراني من طريق الحسن قال جلست إلى جندب في إمارة المصعب يعني بن الزبير.." (١)

"وقال شيبان، عن يحيي، عن حية، عن أبي هريرة والأول <mark>أصح.</mark>

قال ابن السكن: يقال: له صحبة واختلف على يحيى بن كثير فيه ولم نجده الا من طريقه.

وقال البغوي: لا أعلم له الا هذا الحديث وقال ابن عبد البر: في إسناد حديثه اضطراب وسمى أباه ربيعة.

قلت: ووقع في بعض طرقه حية بن حابس أو عابس.

ومن الاختلاف فيه ما أخرجه ابن أبي عاصم، وأبو يعلى من وجه آخر، عن يحيى بن أبي كثير حدثني حية بن حابس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث فسقط منه، عن أبيه.

وذكره أبو موسى في آخر حرف الحاء المهملة فقال حية بياء تحتانية وأشار إلى الوهم فيه وأن الصواب، عن حبة بموحدة، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.." (٢)

"١٤٧٤ - الحارث بن غطيف بالمعجمة مصغرا السكوبي الشامي.

روى حديثه معاوية بن صالح، عن يونس بن سيف عنه.

اختلف فيه فقال أبو صالح وحماد بن خالد، عن معاوية به لم أنس أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة أخرجه البغوي وسمويه.

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ٢٤٨/٢

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة ٣٢٧/٢

وقال عبد الرحمن بن مهدي وزيد بن الحباب، عن معاوية كذلك الا أنهما قالا غطيف

بن الحارث أو الحارث بن غطيف على الشك.

أخرجه ابن أبي شيبة، وابن السكن ورواه ابن وهب ورشدين ابن سعد، عن معاوية كرواية أبي صالح بلا شك لكن زادا بين يونس والحارث أبا راشد الحبراني.

أخرجه ابن منده والباوردي، وابن شاهين قال ابن منده: ذكر أبي راشد فيه زيادة.

وقال معين، عن معاوية غضيف بن الحارث بالضاد المعجمة أخرجه ابن منده قال والأول <mark>أصح.</mark>

ونقل بن السكن، عن ابن معين أنه قال الصواب الحارث بن غطيف قال ابن السكن: ومن قال فيه غضيف فقد صحف فإن غضيف بن الحارث آخر، يكني أبا أسماء.." (١)

"١٦١٥ - (ز) حبيب العنزي بفتح المهملة والنون بعدها زاي.

أورده عبدان في الصحابة وأخرج له من طريق يونس بن خباب، عن طلق بن حبيب، عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وبه الأسر فأمره أن يقول ربنا الله الذي في السماء الحديث.

قال ورواه شعبة، عن يونس، عن طلق، عن رجل من أهل الشام، عن أبيه وهو أصح. " (٢)

"١٦٩٧ - حريز بفتح أوله وكسر الراء وآخره زاي بن شرحبيل الكندي.

مختلف فيه.

قال ابن منده: روى الوليد بن مسلم، عن عمرو بن قيس السكوني، عن حريز بن شرحبيل، عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصح قاله أبو زرعة الدمشقي.

وقال ابن ماكولا: قتل في وقعة الخازر سنة ست وستين . . " (٣)

"ذكر بن إسحاق والواقدي أنه كان بمكة يوم الفتح فلما قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة أعد سلاحه وقال لامرأته إني لأرجو أن يخدمك الله منهم فإنك محتاجة إلى خادم فخرج فلما أبصرهم انصرف حتى أتى بيته فقال أغلقي الباب فقالت له ويحك فأين الخادم وأقبلت تلومه فقال:

وأنت لو شهدت يوم الخندمة ... إذ فر صفوان وفر عكرمة

واستقبلتنا بالسيوف المسلمة ... يقطعن كل ساعد وجمجمه

ضربا فلا تسمع إلا غمغمه ... لم تنطقي باللوم أدبي كلمه.

وذكر أبو عمر هذه القصة في ترجمة صفوان بن أمية لكنه سماه خناس بن قيس والأول <mark>أصح.</mark>

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ٣٨٣/٢

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة ٢/٧٦

<sup>(</sup>٣) الإصابة في تمييز الصحابة ٢/٥١٥

وقد ذكر موسى بن عقبة هذه القصة في المغازي فقال دخل رجل من هذيل حين هزمت بنو بكر على امرأته فذكر القصة وقال في آخرها قال ابن شهاب هذه الأبيات قالها حماس أخو بني سعد بن ليث.." (١)

"روى الباوردي أنه أسلم سادس ستة وهو أول من أظهر إسلامه وعذب عذابا شديدا لأجل ذلك.

وقال الطبري إنما انتسب في بني زهرة لأن آل سباع حلفاء عمرو بن عبد عوف بن الحارث بن زهرة وآل سباع منهم سباع بن أم أنمار الخزاعية ثم شهد المشاهد كلها وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين جبر بن عتيك.

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه أبو أمامه وابنه عبد الله بن خباب، وأبو، وأبو معمر وقيس بن أبي حازم ومسروق وآخرون.

وروى الطبراني من طريق زيد بن وهب قال لما رجع على من صفين مر بقبر خباب فقال رحم الله خبابا أسلم راغبا وهاجر طائعا وعاش مجاهدا وابتلى في جسمه أحوالا ولن يضيع الله أجره.

وشهد خباب بدرا وما بعدها ونزل الكوفة ومات بها سنة سبع وثلاثين زاد بن حبان منصرف على من صفين وصلى عليه على وقيل مات سنة تسع عشرة والأول أصح.

وكان يعمل السيوف في الجاهلية ثبت ذلك في الصحيحين وثبت فيهما أيضا أنه تمول وأنه مرض شديدا حتى كاد أن يتمنى الموت.

روى مسلم من طريق قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب وقد اكتوى فقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمانا أن ندعو بالموت لدعوت به.

، ويقال: إنه أول من دفن بظهر الكوفة ذكر ذلك الطبري بسند له إلى علقمة بن قيس النخعي، عن ابن الخباب قال وعاش ثلاثا وستين سنة.." (٢)

"٢٦٢٩ - ربيعة الجرشي، هو ابن عمرو، وقيل: ابن الغاز.

قال ابن عساكر الأول <mark>أصح</mark> وحكى بن السكن أنه ربيعة بن الردم، يكنى أبا الغاز وهو جد هشام بن الغاز بن ربيعة. قال البغوي: يشك في سماعه.

وقال ابن أبي حاتم: عن أبيه قال بعض الناس له صحبة.." (٣)

"٢٨٦٤ - زياد بن الحارث الصدائي بضم المهملة وقيل زياد بن حارثة.

قال البخاري: والحارث <mark>أصح.</mark>

له حديث طويل في قصة إسلامه وفيه من أذن فهو يقيم.

أخرجه أحمد بطوله.

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ٢١٥/٢

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة ١٨٢/٣

<sup>(</sup>٣) الإصابة في تمييز الصحابة ٣/١٥

وأخرجه أصحاب "السنن" وفي إسناده الإفريقي.

قال ابن السكن: في إسناده نظر.

قلت: وله طريق أخرى من طريق المبارك بن فضالة، عن عبد الغفار بن ميسرة، عن الصدائي ولم يسمه.

وروى الباوردي من طريق عبد الله بن سليمان، عن عمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة، عن زياد بن نعيم، عن زياد الصدائي فذكر طرفا من الحديث الطويل.

وقال ابن يونس: هو رجل معروف نزل مصر.. " (١)

" ۳۲۹۰ – (ز) سعيد بن عبيد بن النعمان.

تقدم في سعد وهو <mark>أصح.</mark>

وقد روى ابن أبي شيبة ما يدل على أنه سعيد وأنه غير سعد الذي مر فقال، حدثنا أبو إدريس، عن إسماعيل، عن الشعبي قال قرأ القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبي ومعاذ وزيد، وأبو الدرداء وسعيد بن عبيد الحديث.." (٢)

" ٣٣٠٠ - سفيان بن سهل أو بن أبي سهل الثقفي.

له ذكر في حديث المغيرة بن شعبة.

روى أحمد والنسائي، وابن حبان وغيرهم من حديث عبد الملك بن عمير، عن حصين بن عقبة، عن المغيرة بن شعبة، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بحجرة سفيان بن أبي سهل وهو يقول لا تسبل إزارك لفظ أحمد.

وعند النسائي سفيان بن سهل ومداره عندهم على شريك بن عبد الملك وقيل، عن شريك بن عبد الملك وقيل، عن شريك، عن عبد الملك، عن المغيرة بغير واسطة والأول أصح."

(٣)

"ه٣٤٥ - (ز) سفيان يقال نفير بن مجيب الثمالي.

قال ابن عساكر سفيان <mark>أصح.</mark>

روى ابن قانع وغيره من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلام، عن حجاج بن عبيد الثمالي، وكان قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في عليه وسلم وشهد معه حجة الوداع أن سفيان بن مجيب حدثه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في جهنم سبعة آلاف واد الحديث.." (٤)

"٣٣٤٨ - سفيان بن همام المحاربي من محارب عبد القيس وقيل من محارب خصفة والأول أصح. وروى ابن أبي عاصم، وابن السكن والطبراني، وابن شاهين من رواية يزيد بن الفضل بن عمرو بن سفيان بن همام، عن أبيه،

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ٤/٧٥

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة ٢٥١/٤

<sup>(</sup>٣) الإصابة في تمييز الصحابة ٢٧٠/٤

<sup>(</sup>٤) الإصابة في تمييز الصحابة ٢٨١/٤

عن جده، عن سفيان بن همام قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قومك، عن نبيذ الجر.

ووقع في رواية ابن السكن، عن أبيه، عن جده فقط.

واعتمد البزار هذه الرواية فأخرج الحديث في مسند عمرو بن سفيان وقال لا نعلم روى عمرو بن سفيان إلا هذا وتبعه أبو عمر فقال عمرو بن سفيان المحاربي يروي في نبيذ الجر أنه حرام.

يعد في الشاميين.

كذا قال وأما ابن منده فقال عمرو بن سفيان المحاربي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعد في أعراب البصرة ثم ساق حديثه كما صنع البزار ثم إنه أخرج الحديث بعينه من الوجه المذكور في سفيان بن همام ولم يبينه في واحد من الموضعين على الاختلاف فيه وكذا جرى لأبي عمر فقال فيمن اسمه سفيان بن همام العبدي من عبد القيس روى في نبيذ الجر روى عنه ابنه عمرو بن سفيان ولم يبينه أيضا ولا بن الأثير.." (١)

"٣٥٥٤ - السكران بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن مالك بن نصر بن حسل بن عامر بن لؤي، القرشي العامري أخو سهيل بن عمرو.

ذكره موسى بن عقبة في مهاجرة الحبشة.

وكذا قال ابن إسحاق: وزاد أنه رجع إلى مكة فمات بها فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعده زوجته سودة بنت زمعة زوجه إياها أخوه حاطب وزعم أبو عبيدة أنه رجع إلى الحبشة فتنصر بها ومات.

وقال البلاذري الأول أصح، ويقال: إنه مات بالحبشة.." <sup>(٢)</sup>

"٣٦٦٣ - سلامة بن قيصر، ويقال: سلمة نزل مصر.

قال أحمد بن صالح له صحبة.

ونفاها أبو زرعة وقال ابن صالح سلمة عندنا <mark>أصح</mark> وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال البخاري: لا يصح حديثه.

وأخرج حديثه مطين والحسن بن سفيان والطبراني من طريق عمرو بن ربيعة الحضرمي سمعت سلامة بن قيصر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما ابتغاء وجه الله باعد الله بينه وبين جهنم كبعد غراب طار فرخا حتى مات هرما.

ومداره على بن لهيعة فرواه ابن وهب وجل أصحابه عنه هكذا ورواية ابن وهب في مسنده أبي يعلى وقال عبد الله بن يزيد المقرئ عنه بهذا الإسناد، عن سلمة بن قيصر، عن أبي هريرة.." (٣)

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ٣٨٤/٤

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة ٢٩١/٤

<sup>(</sup>٣) الإصابة في تمييز الصحابة ٤/٤ ٣٩

"٣٤٠٣ - سلمة بن صخر بن سلمان بن الصمة بن الحارث بن زيد مناة بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج الخزرجي.

كان يقال له: البياضي لأنه كان حالفهم.

ويقال: اسمه سلمان وسلمة <mark>أصح</mark> وهو الذي ظاهر من امرأته.

قال البغوي: لا أعلم له حديثا مسندا إلا حديث الظهار رواه عنه سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار، وأبو سلمة وسماك بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان.. " (١)

"٣٤٦٦ - سليم، الأنصاري.

من رهط معاذ بن جبل يقال اسم أبيه الحارث.

روى أحمد والطبراني والبغوي والطحاوي من طريق عمرو بن يحيى المازني، عن معاذ بن رفاعة الزرقي أن رجلا من بني سلمة يقال له: سليم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نظل في أعمالنا فيأتي معاذ بن جبل فيطيل بنا في الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ لا تكونن فتانا ثم قال يا سليم ما معك من القرآن الحديث.

وفيه أن سليما خرج إلى أحد فأستشهد.

وأخرجه البغوي أيضا وأحمد، وابن منده من وجه آخر، عن عمرو بن يحيى فقال، عن معان بن فارعة، عن سليم جعل الحديث من مسنده وهو منقطع فإن معان بن رفاعة لم يدركه والإسناد الأول مع إرساله أصح.

وقد زعم ابن منده أن صاحب هذه القصة هو الذي تقدم ذكره في سليمان بن الحارث وأن بن إسحاق قال إنه شهد بدرا واستشهد بأحد.

وغاير بينهما ابن عبد البر والظاهر أنه أصوب فإن ذاك من بني دينار بن النجار فهو خزرجي وهذا من رهط سعد بن معاذ ومعاذ بن جبل وهو أوسى.

وأما جزم الخطيب بأن صاحب معاذ بن جبل يقال له: سليم بن الحارث فلا يدل على التوحيد إذ لا مانع من الأشتراك في اسم الأب كما اشترك الابن والله أعلم.." (٢)

"٣٥١٦ - سنان بن سنة بفتح المهملة وتشديد النون الأسلمي.

يقال إنه عم حرملة بن عمرو، ويقال: جده والأول أصح.

وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر أخرجه ابن ماجة.

وروى أحمد، عن طريق حرملة بن عمرو الأسلمي قال حججت حجة الوداع فأردفني عمى سنان بن سنة.." (٣)

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ٤١٩/٤

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة ٤٥٠/٤

<sup>(</sup>٣) الإصابة في تمييز الصحابة ٤٧٧/٤

"٣٨١٦ - (ز) سليم مصغرا بن عامر الخبائري تابعي.

استدركه مغلطاي.

وقال روى شعبة، عن يزيد بن حمير سمعت سليم بن عامر، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم.

قال ابن عساكر ورواية من روى، وكان أدرك النبي صلى الله عليه وسلم <mark>أصح.</mark>

قلت: ما رأيت هذا الذي نقله، عن ابن عساكر في ترجمة سليم من تاريخه بل ذكر الرواية التي فيها أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقط نعم ذكر ذلك المزي في ترجمته لكن عبر بالصحيح وهو الصواب فإن سليم بن عامر هذا تابعي مشهور.

ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة قال، وكان ثقة قديما.

وقال ابن معين، في "تاريخه" كان يقول استقبلت الإسلام من أوله وزعم أنه قرئ عليه كتاب عمر ومراده بقوله استقبلت إلى آخره المبالغة في ادراكه أيام الفتوح.

وحضوره كتاب عمر يجوز أن يكون وهو صغير.

فقد قال أبو حاتم في المراسيل روى، عن عوف بن مالك مرسلا ولم يدرك المقداد بن الأسود ولا عمرو بن عبسة وأرخوا وفاته سنة ثلاثين.

وقد تقرر عند أهل الحديث أنه لم يبق أحد من الناس على رأس المئة من يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر لا يبقى على الأرض ممن هو عليها اليوم أحد فكان آخر من ضبطت وفاته ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبو الطفيل عامر بن وائلة.

واختلف في سنة وفاته فأنحى ما قيل فيها سنة عشر ومئة وذلك عند تكملة المئة سواء فظهر أن قول من قال في الرواية المذكورة إنه أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الصواب والله أعلم.." (١)

"٣٨٨٤ - (ز) شراحيل بن مرة الهمداني، ويقال: الكندي.

قال ابن أبي حاتم: عن أبيه كان عاملا لعلي وعلى النهرين فيما رواه عبيدة الضبي، عن إبراهيم النخعي.

وذكره ابن السكن في الصحابة وقال إنه غير معروف قال، ويقال: مرة بن شراحيل ثم روى هو، وابن شاهين، وابن قانع والطبراني من طريق قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، عن أبي البختري، عن حجر بن عيد سمعت شراحيل بن مرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي أبشر يا علي فإن حياتك وموتك معي وسمعته بعلو في الثالث من حديث أبي على بن الصواف.

وذكره ابن أبي حاتم بهذا الحديث.

ورواه خيثمة في الفضائل من طريق جابر الجعفى، عن محمد بن بشر، عن حجر بن عيد، عن شرحبيل بن مرة أنه سمع

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ٥/٤٤

رسول الله صلى الله عليه وسلم به والأول أصح. ويحتمل إن كان محفوظا أن يكون أخاه.." (١)

"٣٩٢٣ - شريك بن طارق بن سفيان الحنظلي، ويقال: الأشجعي، ويقال: المحاربي والأول أصح، ويقال: إنه بن قرط بن ثعلبة بن عوف بن سفيان بن أسيد بن عامر بن ربيعة بن حنظلة بن تميم. وساق له بن قانع نسبا إلى بكر بن وائل وليس هو بعمدة في النسب ولا السند.

ذكره الواقدي وخليفة بن خياط، وابن سعد فيمن نزل الكوفة من الصحابة ونسبه خليفة أشجعيا وقال ابن السكن: سويد بن طارق روى عنه زياد بن علاقة وعبد الملك بن عمير ولا صحبة. له.." (٢)

"٣٩٤٣ - شعون بمعجمتين، ويقال: بمهملتين وبمعجمة وعين مهملة أبو ريحانة.

مشهور بكنيته الأزدي، ويقال:، الأنصاري، ويقال: القرشي.

قال ابن عساكر الأول <mark>أصح.</mark>." <sup>(٣)</sup>

"قال أبو الحسن بن سميع في كتاب الصحابة الذين نزلوا الشام أبو ريحانة الأسدي بسكون السين المهملة وهي بدل الزاى.

وقال ابن البرقي كان يسكن بيت المقدس له خمسة أحاديث.

وقال ابن حبان قيل اسمه عبد الله بن النضر وشمعون أ<mark>صح</mark> وهو حليف حضرموت سكن بيت المقدس وقال الدولابي في الكني أبو ريحانة اسمه شمعون وسمعت الجوزجاني يقوله وسمعت موسى بن سهل يقول أبو ريحانة الكناني.

وقال ابن يونس: شمعون الأزدي، يكني أبا ريحانة ذكر فيمن قدم مصر من الصحابة وما عرفنا وقت قدومه.

روى عنه من أهل مصر كريب بن أبرهة وعمرو بن مالك، وأبو عامر الحجري، ويقال: بالعين وهو أ<mark>صح.</mark>." (<sup>٤)</sup> "وهذا يبعده ما قبله والذي قبله أصح.

وروى البغوي بإسناد صحيح، عن أنس أن أبا سفيان دخل على عثمان عبد ما عمى وغلامه يقوده.

وروى الأزرقي من طريق علقمة بن نضلة أن أبا سفيان بن حرب قام على ردم المرأتين ثم ضرب برجله فقال سنام الأرض إن له سناما يزعم بن فرقد أبي الأعرف حقي من حقه لي بياض المروة وله سوادها فبلغ عمر فقال إن أبا سفيان لقديم الظلم ليس لأحد حق إلا ما أحاطت عليه جدرانه.

قال علي بن المديني مات لست خلون من خلافة عثمان وقال الهيثم لتسع خلون.

وقال الزبير في آخر خلافة عثمان.

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ٨٩/٥

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة ١٢١/٥

<sup>(</sup>٣) الإصابة في تمييز الصحابة ٥٠/٥

<sup>(</sup>٤) الإصابة في تمييز الصحابة ١٤٢/٥

وقال المدائني: مات سنة أربع وثلاثين وقيل مات أبو سفيان سنة إحدى وقيل اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان وقيل مات سنة أربع وثلاثين قيل عاش ثلاثا وتسعين سنة.

وقال الواقدي: وهو ابن ثمان وثمانين وقيل غير ذلك.." (١)

"فجاء حسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستعداه على صفوان فاستوهبه الضربة فوهبها له

وذكره موسى بن عقبة في المغازي، عن الزهري نحوه وزاد أن سعد بن عبادة كفن صفوان حلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كساه الله من حلل الجنة.

قال البغوي: عن الواقدي، يكنى أبا عمرو وله ذكر في حديث آخر أخرجه ابن حبان، وابن شاهين من طريق سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال سأل صفوان بن المعطل، عن ساعات الليل والنهار هل فيها شيء يكره فيه الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الحديث.

ووقع عند أبي يعلى وعبد الله بن أحمد، عن سعيد المقبري، عن صفوان والأول أصح. قال ابن إسحاق قتل صفوان في خلافة عمر في غزاة أرمينية شهيدا سنة تسع عشرة.

وقد روى ذلك البخاري، في "تاريخه" وثبت في الصحيح، عن عائشة أنه قتل في سبيل الله.. " (٢)

"وأورد أبو موسى في هذه الترجمة ما أخرجه أبو نعيم والطبراني من طريق سليمان بن حرب، عن شعبة، عن سماك سمعت صفوان أو ابن صفوان قال بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل الحديث.

قال أبو موسى ورواه ابن مهدي، عن شعبة فقال، عن سماك سمعت أبو صفوان مالك بن عميرة وكأنه أصح. قلت: هذا الثاني هو المحفوظ، عن شعبة كذا هو في السنن والأول شاذ وقد خولف فيه شعبة أيضا، عن سماك كما سيأتي بيانه في ترجمة مالك بن عميرة في حرف الميم إن شاء الله تعالى وهذا غير شيخ أبي الزبير قطعا فلا معنى لخلطه به والأقرب أن يكون هو صفوان بن عبد الله الراوي، عن أم الدرداء وهو تابعي وإنما ذكرته هنا للإحتمال وأما شيخ سماك فسأذكره في الرابع.. " (٣)

"٤٢٣٧ - الضحاك بن عبد الرحمن الأشعري.

ذكره ابن قانع واستدركه في التجريد فقال ذكره الدارقطني روى عنه محمد بن زياد الألهاني لم يصح خبره.

قلت: وهو غلط نشأ، عن سقط أما بن قانع فأخرج له من طريق الوليد بن مسلم، عن عبد الله بن العلاء سمعت الضحاك بن عبد الرحمن الأشعري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة ألم أصح

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ٢٣١/٥

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة ٢٧٩/٥

<sup>(</sup>٣) الإصابة في تمييز الصحابة ٢٨٤/٥

جسمك وأروك من الماء البارد وهذا سقط منه ذكر الصحابي فقد أخرج الحديث المذكور بن حبان والحاكم من طريقين آخرين، عن الوليد بن مسلم.." (١)

"وأخرجه الترمذي من طريق شبابة بن سوار كلاهما، عن عبد الله بن العلاء بن زبر، عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزم الأشعري قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: فذكره وقال غريب.

ويقال له: عرزب وعرزم وبالميم <mark>أصح.</mark>

وهكذا رواه زيد بن يحيى، عن عبد الله بن العلاء وكذا رواه إبراهيم بن عبد الله بن العلاء، عن أبيه وذكره ابن عساكر في ترجمته من طرق في جميعها، عن الضحاك، عن أبي هريرة وذكره في التابعين البخاري، وابن أبي حاتم، وابن سعد والعجلي ووثقه.

وذكره أبو زرعة في الطبقة الثالثة وأنه صحابي.

روى عنه أبو موسى الأشعري ومع ذلك فقال أبو حاتم إن روايته عنه مرسلة ورجح أبو حاتم عرزب بالموحدة.

وقال أبو الحسن بن سميع ولاه عمر بن عبد العزيز ولاية دمشق وكذلك يزيد بن عبد الملك وهشام.

وقال الأوزاعي حدثني مكحول، عن الضحاك بن عبد الرحمن، وكان عمر بن عبد العزيز ولاه دمشق ومات وهو عليها، وكان من خير الولاة.

وقال خليفة بن خياط مات سنة خمس ومئة وعلى قول بن سميع يكون تأخر بعد ذلك.." (٢)

"٤٢٤٦ - طارق بن سويد الحضرمي أو الجعفي، ويقال: سويد بن طارق.

قال ابن مندة وهو وهم.

وقال ابن السكن: والبغوي له صحبة.

وروى البخاري، في "تاريخه" وأحمد، وابن ماجة والبغوي، وابن شاهين من طريق حماد بن سلمة، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن طارق بن سويد قال قلت: يا رسول الله إن بأرضنا أعنابا نعتصرها فنشرب منها؟ قال: لا.

وأخرجه أبو داود من طريق شعبة، عن سماك فقال سأل سويد بن طارق أو طارق بن سويد.

وقال البغوي: رواه غير حماد فقال سويد بن طارق والصحيح عندي طارق بن سويد.

وقد أخرجه ابن شاهين من طريق إبراهيم بن طهمان، عن سماك كما قال حماد بن سلمة سواء ونسبه جعفيا.

وقال أبو زرعة طارق بن سويد أصح وقال ابن منده: سويد بن طارق وهم وجزم أبو زرعة والترمذي أيضا، وابن حبان بأنه طارق بن سويد وعكس أبو حاتم.." (٣)

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ٥/٣٧٢

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة ٥/٣٧٣

<sup>(</sup>٣) الإصابة في تمييز الصحابة ٣٨١/٥

" ٤٢٥١ - طارق بن علقمة بن أبي رافع والد عبد الرحمن.

قال البغوي: سكن الكوفة.

وقال ابن منده: له ذكر في حديث أبي إسحاق وله حديث مرفوع مختلف فيه فروى الطبراني، وابن شاهين من طريق عمرو بن علي، عن أبي عاصم، عن ابن جريج، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن عبد الرحمن بن طارق بن علقمة أخبره، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حاذى مكانا عند دار يعلى بن أمية استقبل البيت ودعا.

وهذا وهم ممن دون عمرو بن على فقد أخرجه النسائي عنه فقال، عن أمه ولم يقل، عن أبيه،

وكذا أخرجه البخاري، في "تاريخه"، عن أبي عاصم وكذا أخرجه البغوي والطبري من طريق أبي عاصم وكذا أخرجه عبد الرزاق، عن ابن جريج وتابعه هشام بن يوسف.

وهو عند أبي داود واغتر الضياء المقدسي بنطاقة السند فأخرجه من طريق الطبراني في المختارة وهو غلط فقد أخرجه البغوي، وابن السكن، وابن قانع من طريق روح بن عبادة، عن ابن جريج كالأول وأن البرساني رواه، عن ابن جريج فقال، عن عمه فهذا اضطراب يعل به الحديث لكن يقوي أنه، عن أمه لا، عن أبيه ولا، عن عمه أن في آخر الحديث، عن أبي نعيم فنخرج معه يدعو ونحن مسلمات.

وحكى البغوي أنه قيل إن رواية روح أصح. " (١)

"الطاء بعدها الراء

٤٢٦٢ - طرفة بن عرفجة:

أصيب أنفه يوم الكلاب فأنتن فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب قاله ثابت بن يزيد، عن أبي الأشهث وخالفه بن المبارك فجعله لعرفجة وهو أصح هكذا قال أبو عمر.

ورواية ثابت بن زيد أخرجها بن قانع وهو كما قال وصاحب القصة هو عرفجة على الصحيح ومقابله وهم لكن في سياق أبي داود ما يقتضى أن يكون الحديث، عن طرفة وإن كان القصة لعرفجة فإنه أخرج من طريق ابن علية، عن أبي الأشهب، عن عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة، عن أبيه أن عرفجة أصيب أنفه ... الحديث.

فظاهره أن الحديث لطرفة وأكثر ما ورد في الروايات، عن أبي الأشهب، عن عبد الرحمن بن طرفة، عن جده وقيل، عن أبيه، عن جده.

وقد أخرج النسائي من طريق يزيد بن زريع، عن أبي الأشهب قال حدثني عبد الرحمن بن طرفة، عن عرفجة بن أسعد، وكان عرفجة جده وحدثني أنه رأى جده قال أصيب أنفه والله أعلم.." (٢)

"وأخرجه من وجه آخر إلى هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة والمرسل <mark>أصح</mark> سندا.

وقال ابن سعد، حدثنا عفان، حدثنا حماد، عن أبي عمران الجوني قال مرض عبد الله بن رواحة فأغمي عليه فعاده النبي

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ٥/٣٨٧

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة ٣٩٤/٥

صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إن كان أجله قد حضر فيسره عليه وإن لم يكن حضر أجله فاشفه فوجد خفة فقال يا رسول الله أمي تقول واجبلاه واظهراه وملك قد رفع مرزبة من حديد يقول أنت كذا هو قلت: نعم فقمعني بها.

وفي الزهد لعبد الله بن المبارك بسند صحيح، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال تزوج رجل امرأة عبد الله بن رواحة فسألها، عن صنيعه فقالت كان إذا أراد أن يخرج من بيته صلى ركعتين وإذا دخل بيته صلى ركعتين لا يدع ذلك.." (١)

" ٢٧٦٠ - عبد الله بن سويد، الأنصاري الحارثي.

قال البخاري: وابن أبي حاتم، وابن السكن، وابن حبان له صحبة.

وروى ابن منده من طريق عقيل، عن الزهري، عن ثعلبة بن أبي مالك أنه سأل عبد الله بن سويد الحارثي، عن العورات الثلاث.

قال ابن منده: ورواه ابن إسحاق وقرة، عن الزهري، عن ثعلبة أنه سأل عبد الله بن سويد، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

قلت: لكن عند البغوي، وابن السكن، وابن قانع من طريق قرة، عن الزهري سويد بخلاف عبد الله والأول أصح. قال البغوي: يقال إن الثاني وهم ثم رواه من وجه آخر، عن قرة على الصواب.

وقال ابن السكن: رأيته في روايات أصحاب بن وهب موقوفا ورفعه بعضهم ولا أدري من أخطأ فيه.

وقال أبو أحمد العسكري، هو ابن أخي أم حميد زوج أبي حميد الساعدي وله عنها رواية ولم يصحح بعضهم صحبته.

قلت: ما عرفت من ذكر بن أخى حميد في الصحابة.

قال البخاري: في التاريخ عبد الله بن سويد، الأنصاري، عن عمته أم حميد وعنه داود بن قيس وكذا ذكره ابن أبي حاتم، وابن حبان في التابعين.." (٢)

"رجاله ثقات لكن قال الترمذي والبزار تفرد به عقبة بن خالد ورواه عبد الرحمن بن مهدي، عن شعبة فلم يذكر أبا سعيد قال الترمذي وهو أصح.

وأخرج البغوي من طريق يوسف بن الماشجون أدركت مشيختنا بن المنكدر وربيعة وصالح بن كيسان وعثمان بن محمد لا يشكون أن أبا بكر أول القوم إسلاما.

وأخرج البغوي بسند جيد، عن جعفر بن محمد الصادق، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر قال ولينا أبو بكر فخير خليفة أرحم بنا واحناه علينا وقال إبراهيم النخعي كان يسمى الأواه لرأفته وقال ميمون بن مهران لقد آمن أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم من زمن بحيرا الراهب واختلف بينه وبين خديجة حتى تزوجها وذلك قبل أن يولد علي.

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ١٤٠/٦

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة ٢٠٠/٦

وقال العسكري: كانت تساق اليه الأشناق في الجاهلية وهي الديات التي يتحملها ممن يتقرب لذلك من العشيرة فكان إذا حمل شيئا من ذلك فسأل فيه قريشا مدحوه وأمضوا إليه حمالته فإن إحتملها غيره لم يصدقوه.." (١)

"وأخرجه ابن منده من طريق أبي قدامة الرقاشي وعلى المديني كلاهما، عن جعفر وقال في روايته سأل رجل عبد الله بن خنبش، وكان رجلا من بني تميم.

وأخرجه أبو زرعة في مسنده، عن الوزيري، عن جعفر كذلك.

وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة والبزار والحسن بن سفيان من طرق كلهم، عن عفان.

وحكى ابن أبي حاتم أن عفان رواه، عن جعفر فقال، عن عبد الله بن خنبش قال وعبد الرحمن أصح. وفي رواية أبي بكر سأل رجل عبد الرحمن بن خنبش فذكره قال البزار لم يرو عبد الرحمن غيره فيما علمت.

قال ابن منده: في حديثه إرسال وتعقبه أبو نعيم بأن أبا التياح صرح بسؤاله له يعني فلا إرسال فيه. انتهى.

ولعل ابن منده أراد أنه لم يصرح بسماعه لذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن المعتمد على من جزم بأن له صحية.

وحكى ابن حبان في اسم والده حبشي بضم المهملة وسكون الموحدة بعدها معجمة ثم ياء ثقيلة كذا رايته بخط الصدر البكري وأظنه تصحيفا نعم حكى أبو نعيم أنه قيل فيه خنيس بمعجمة ثم نون مصغرا وآخره مهملة والأول أثبت.." (٢)

"وقال ابن سعد استعمله عبد الله بن عامر على سجستان وغزا خراسان ففتح بما فتوحا ثم رجع إلى البصرة وإليه تنسب سكة بن سمرة بالبصرة فمات بما سنة خمسين فأرخه فيها غير واحد. وحكى بعضهم سنة إحدى وخمسين وبه جزم ابن عبد البر وقيل مات بمرو والأول أصح.

وقال خليفة في سنة اثنتين وأربعين وجه عبد الله بن عامر يعني من البصرة لما استعمل معاوية عليها عبد الرحمن بن سمرة إلى سجستان فخرج معه إليها في تلك الغزاة المهلب بن أبي صفرة والحسن بن أبي الحسن وقطري يعني الذي صار بعد ذلك رأس الخوارج فافتتح كورا من كور سجستان ثم عزله معاوية سنة ست وأربعين واستعمل بعده الربيع بن زياد، وكان ابن عامر أمره عليها قبل ذلك سنة ست وثلاثين فلما اختلف الناس على عثمان خرج وخلف عليها رجلا من بني يشكر فاحرقه أهل سجستان.

وقال أبو نعيم: كان له ابن يقال له: عبيد الله بن عبد الرحمن بن سمرة غلب على البصرة في فتنة بن الأشعث.." (٣)

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ٢٧٩/٦

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة ٢/٥/٦

<sup>(</sup>٣) الإصابة في تمييز الصحابة ٢٩١/٦

"٥١٦٣ - عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبو هريرة.

هو مشهور بكنيته وهذا أشهر ما قيل في اسمه واسم أبيه إذ قال النووي إنه <mark>أصح.</mark> وسيأتي ترجمته في الكني إن شاء الله تعالى.." <sup>(١)</sup>

"وقال أبو حاتم الرازي أخطأ من قال له صحبة.

وقال أبو زرعة ليس بمعروف.

وقال ابن خزيمة والترمذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم.

قال ابن عبد البر: وسبقه بن خزيمة ولم يقل في حديثه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إلا الوليد بن مسلم، كذا قالا وأوردا ما أخرجه ابن خزيمة والدارمي والبغوي، وابن السكن، وأبو نعيم من طرق إلى الوليد حدثني بن جابر، عن خالد بن اللجلاج، عن عبد الرحمن بن عائش الحضرمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ربي في أحسن صورة فقال لي يا محمد فيم يختصم الملأ الأعلى ...الحديث.

قال الترمذي هكذا قال الوليد في رواية سمعت ورواه بشر بن بكر، عن ابن جابر فقال في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصح." (٢)

"وفيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد طلقها أي المزنية ففعل قال راجع امرأتك أم ركانة قال إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله قال قد علمت راجعها.

قال أبو داود وحديث نافع بن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه

عن جده أن ركانة طلق امرأته البتة فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة <mark>أصح</mark> لأنهم ولد الرجل وأهله أعلم به.

وكان أسند قبل ذلك حديث ركانة كما تقدمت الإشارة إليه في ترجمته لكن إن كان خبر ابن جريج محفوظا فلا مانع أن تتعدد القصة ولا سيما مع اختلاف السياقين وشيخ ابن جريج الذي وصفه بأنه بعض بني رافع لا أعرف من هو وقد تقدمت ترجمة السائب بن عبيد بن عبد يزيد وأنه أسر يوم بدر وأسلم ولم أر لأبيه ذكرا في هذه الرواية فدعا بركانة وإخوته. وذكر الزبير في كتاب النسب فولد عبد يزيد بن هشام ركانة وعجيرا وعميرا وعبيدا بني عبد يزيد وأمهم العجلة بنت عجلان من بني سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة وعلى هذا فيكون في النسب أربعة أنفس في نسق من الصحابة عبد يزيد وولده السائب بن عبيد وولده شافع بن السائب وقد ذكرت في ترجمة كل منهم ما ورد فيه.." (٣)

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ٢٩٨/٦

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة ٥٠٥/٦

<sup>(</sup>٣) الإصابة في تمييز الصحابة ٢٠٤/٦

"٥٣٠٦ - عبدة بن حزن بفتح المهملة وسكون الزاي النصري بالنون والمهملة.

نزل الكوفة ويقال: اسمه نصر اختلف فيه قول شعبة وفي روايته لحديثه، عن أبي إسحاق السبيعي عنه وقال الأكثر عبدة أصح. " (١)

"٥٣٤٧" - عبيد الله السلمى:

ذكره ابن أبي عاصم في الوحدان وأخرج، عن عبد الوهاب بن الضحاك، عن إسماعيل بن عياش، عن عقيل بن مدرك، عن خالد بن عبيد الله السلمي، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم.

وذكره أبو عروبة الحراني، عن عبد الوهاب بهذا السند ومن طريقه أبو نعيم فزاد في السند رجلا قال، عن عقيل، عن الحارث بن خالد بن عبيد، عن أبيه، عن جده.

واستدركه أبو موسى وقال ذكره ابن منده فيمن اسمه عبد الله مكبرا فلم يزد على قوله روى حديثه عبد الوهاب بن الضحاك ولم يسق سنده قال أبو موسى كأن عبيد الله بالتصغير أصح.

قلت: وهو كما ظن.

ذكر من اسمه عبيد بغير إضافة. " (٢)

"٥٣٧٥ - عبيد بن عمرو الكلابي.

قال البخاري: له صحبة قال وقال أبو معمر الغطيفي عبيدة بن عمرو يعني بزيادة هاء في آخره.

وأخرج عبد الله بن أحمد في رواية المسند، عن عمرو الناقد، عن سعيد بن خثيم سمعت جدتي ربيعة بنت عباس سمعت جدي عبيدة بن عمرو الكلابي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسبغ الوضوء.

وأخرجه أحمد بن عثمان بن أبي شيبة وأخرجه ابنه في زوائده عاليا، عن عثمان، عن سعيد فقال عبيدة بزيادة هاء ثم أخرجه عاليا أيضا، عن أبي معمر وهو إسماعيل بن إبراهيم الهذلي الغطيفي، عن سعيد كذلك.

وأخرجه ابن السكن من طريق إسحاق بن إبراهيم قاضي خوارزم، عن سعيد بن خثيم فقال عبيد كقول الناقد ومن طريق أبي غسان، عن سعيد فقال عبيدة بزيادة هاء ووافق يحيى الحماني أبا معمر فأخرجه في مسنده، عن سعيد لكن خالف الجميع فقال سمعت جدتي عبيدة بنت عمرو جعله امرأة وأظنه فتح العين. والأول أصح. " (٣)

"٥٤٣٩ - (ز) عتبة بن مسعود الهذلي أخو عبد الله لأبويه.

تقدم نسبه في ترجمته.

قال الزهري ماكان عبد الله بأقدم هجرة من عتبة ولكن عتبة مات قبله.

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ٢١٠/٦

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة ٢٧/٧

<sup>(</sup>٣) الإصابة في تمييز الصحابة ٤٢/٧

أخرجه الطبراني.

ورواه عبد الرزاق بلفظ ماكان بأفقه.

وهاجر عتبة إلى الحبشة فأقام بما إلى أن تقدم مع جعفر بن أبي طالب وقيل قدم قبل ذلك. وشهد أحدا وما بعدها.

وقال البخاري: في الأوسط، حدثنا عبد الله حدثني الليث بن عقيل، عن ابن شهاب أخبرني السائب بن يزيد أنه كان مع عتبة بن مسعود في خلافة عمر. قال وقال سعيد، عن الزهري بلغني أن عمر كان يؤمره.

وروى الطبراني وغيره من طريق أبي العميس، عن أبيه أو عون بن عبد الله بن عتبة قال لما مات عتبة بكى عليه أخوه عبد الله فقيل له أتبكي؟ قال نعم أخي في النسب وصاحبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب الناس إلي إلا ماكان من عمر.

وروى البخاري من طريق المسعودي، عن القاسم قال مات عتبة بن مسعود في زمن عمر فقال انتظروا حتى يجيء بن أم عبد.

قلت: وهذا <mark>أصح</mark> من قول يحيى بن بكير أنه مات سنة أربع وأربعين.

ووقع في البخاري من رواية أبي ذر وغيره في ذكر من شهد بدرا عبد الله بن مسعود الهذلي أخو عتبة بن مسعود الهذلي ولم أر ذلك في غيره. وأظنه وهما ممن دون البخاري.

وقد سقط ذلك من رواية النسفي، عن البخاري.." (١)

"وأخرجه ابن منده من هذا الوجه.

وقال ابن الجارود اختلف في اسمه وعس <mark>أصح</mark> وذكره البرديجي في الأسماء المفردة لكنه ضبطه بالشين المعجمة.

وكذا ذكره ابن ماكولا يقال هو شاعر جاهلي وهو عش بن لبيد بن عداء بن أمية بن عبد الله بن رزاح من بني عذرة.

وظاهر صنيعه أنه غير الصحابي فعند المستغفري أنه عثير بمثلثة مصغرا وعند غيره أنه بالمثناة كذلك تقدم في عريب والراجح أنه غير هذا كما أشرت إليه هناك وعند عبد الغني أنه بفتح أوله وسكون النون بعدها مثناة وعند ابن عبد البر أنه بنون وزاي مصغرا . والله أعلم.." (٢)

"قلت: وقد وجدت حديثه في شرح معاني الآثار للطحاوي فقال، حدثنا ابن أبي داود هو إبراهيم بن سليمان البرلسي، حدثنا ابن أبي مريم هو سعيد، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الأسود، عن عروة، عن جذامة بنت وهب أخت عكاشة بن وهب أن عكاشة بن وهب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأخا له آخر جاءاها حين غابت الشمس يوم النحر فألقيا قميصهما فقالت مالكما ؟ قالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يكن أفاض منها فليلق ثيابه وكانوا تطيبوا ولبسوا الثياب هكذا أخرجه.

وقد اختلف فيه على ابن لهيعة فأخرجه الطحاوي أيضا، عن يحيى بن عثمان، عن عبد الله بن يوسف عنه بمذا الإسناد

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ٨٠/٧

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة ١٦٨/٧

لكن قال، عن عروة، عن أم قيس بنت محصن قالت دخل على عكاشة بن محصن وآخر في بيتي مساء يوم الأضحى فذكر نحوه.

وكأن هذا أصح فقد جاء هذا الحديث من وجه آخر عنها أخرجه ...والحاكم من طريق ابن إسحاق حدثني أبو عبيدة عبد الله بن زمعة حدثتني أم قيس بنت محصن وكانت جارة لهم قالت خرج من عندي عكاشة بن محصن في نفر من بني أسد متقمصين عشية يوم النحر ثم رجعوا إلى عشاء وقمصهم على أيديهم ...فذكر الحديث.." (١)

"٥٧٠٩ - على بن الحكم السلمي أخو معاوية بن الحكم وإخوته.

وروى البغوي والطبراني، وابن السكن، وابن منده من طريق كثير بن معاوية بن الحكم السلمي، عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم فأنزى أخي علي بن الحكم فرسا له صدقا فأصاب رجله جدار الخندق فدقها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فمسحها وقال "بسم الله فما آذاه منها شيء".

قال ابن منده: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

قلت: في الإسناد صفار بن حميد لا يعرف وزاد الطبري في روايته فقال في ذلك معاوية بن الحكم من قصيدة:

فأنزاها على فهو يهوى ... هوى الدلو مشرعة بحبل

فعصب رجله فسما عليها ... سمو الصقر صادف يوم ظل

فقال محمد صلى عليه ... مليك الناس قولا غير فعل

لعا لك فاستمر بما سويا ... وكانت بعد ذاك <mark>أصح</mark> رجل.." (٢)

"قلت: نسبه كذلك ابن منده وتبعه أيو نعيم وحكى في اسمه أيضا عبد الله بن عمرو.

قال وقيل عمرو بن قيس بن شريح بن مالك وقال الثعلبي في تفسيره اسمه عبد الله بن شريح بن مالك بن ربيعة بن قيس بن زائدة واسم الأصم جندب بن هدم بن رواحة بن حمير بن معيص بن عامر بن لؤي، القرشي العامري.

واسم أمه أم مكتوم عاتكة بنت عبد الله بن عنكثة بمهملة ونون ساكنه وبعد الكاف مثلثة ابن عائذ بن مخزوم وهو ابن خال خديجة أم المؤمنين فإن أم خديجة أخت قيس بن زائدة واسمها فاطمة. أسلم قديما بمكة، وكان من المهاجرين الأولين قدم المدينة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وقيل بل بعد وقعة بدر بيسير قاله الواقدي.

والأول <mark>أصح</mark> فقد روى من طريق أبي إسحاق، عن البراء قال أول من أتانا مهاجرا مصعب بن عمير ثم قدم ابن أم مكتوم وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه على المدينة في عامة غزواته يصلي بالناس.." <sup>(٣)</sup>

"وقال أبو عمر هاجر بعد الحديبية وقيل بل أسلم بعد حجة الوداع والأول أصح.

قلت: قد أخرج الطبراني من طريق صخر بن الحكم، عن عمه، عن عمرو بن الحمق قال هاجرت إلى النبي صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ٢٢٦/٧

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة ٢٧٢/٧

<sup>(</sup>٣) الإصابة في تمييز الصحابة ٣٣١/٧

وسلم فبينا أنا عنده فذكر قصة في فضل . على وسنده ضعيف.

وقد وقع في "الكنى" للحاكم أبي أحمد في ترجمة أبي داود المازي من طريق الأموي، عن ابن إسحاق ما يقتضي أن عمرو بن الحمق شهد بدرا.

وجاء، عن أبي إسحاق بن أبي فروة أحد الضعفاء، قال: حدثنا يوسف بن سليمان، عن [جده معاوية]، عن عمرو بن الحمق أنه سقى النبي صلى الله عليه وسلم لبنا فقال "اللهم أمتعه بشبابه فمرت ثمانون سنة لم ير شعرة بيضاء يعني أنه استكمل الثمانين لا أنه عاش بعد ذلك ثمانين.

قال أبو عمر سكن الشام ثم كان يسكن الكوفة ثم كان ممن قام على عثمان مع أهلها وشهد مع علي حروبه ثم قدم مصر.." (١)

" ٥٩٣١ - عمرو بن عبسة بن خالد بن عامر بن غاضرة بن خفاف بن امرئ القيس بن بمثة بن سليم.

وقيل: ابن عبسة بن خالد بن حذيفة بن عمرو بن خالد بن مازن بن مالك بن ثعلبة بن بحثة كذا ساق نسبه ابن سعد وتبعه ابن عساكر.

والأول <mark>أصح</mark> وهو الذي قاله خليفة، وأبو أحمد الحاكم وغيرهما السلمي أبو نجيح، ويقال: أبو شعيب.

قال الواقدي: أسلم قديما بمكة ثم رجع إلى بلاده فأقام بها إلى أن هاجر بعد خيبر وقبل الفتح فشهدها قاله الواقدي.." (٢)
" ٥٩٥٦ - عمرو بن غيلان بن سلمة الثقفي.

يأتي نسبه في والده ذكره خليفة والمستغفري وغيرهما في الصحابة.

وقال ابن السكن: يقال: له صحبة.

وقد ذكره بعضهم في الصحابة.

وقال ابن منده: مختلف في صحبته.

وقال ابن البرقي لا تصح له صحبة.

وذكره بن سميع في الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام وقال أدرك الجاهلية.

قلت: إن كان أدرك الجاهلية فهو صحابي كما تقدم غير مرة أنه لم يبق في حجة الوداع أحد من أهل مكة والطائف إلا أسلم وشهدها وقد ذكره على بن المديني فيمن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ونزل البصرة.

وأما الراوية عنه فأخرجها بن ماجة والبغوي والعسكري، وابن أبي عاصم وغيرهم من رواية مسلم بن مشكم بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الكاف عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اللهم من آمن بي وصدقني وعلم أن ما بعثت به هو الحق من عندك فأقل ماله وولده وحبب إليه لقاءك ... " الحديث.

قال ابن عبد البر: ليس إسناده بالقوي وقال ابن عساكر ليس له عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره وقال ابن السكن: لم

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ٣٦٤/٧

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة ٢١/٧

يذكر في حديثه رواية ولا سماعا.

وروى أيضا، عن ابن مسعود وكعب الأحبار.

روى عنه أيضا عبد الرحمن بن جبير المصري وقتادة.

قال البخاري: في "تاريخه" عمرو بن غيلان الثقفي أمير البصرة سمع كعبا قاله سعيد، عن قتادة، عن عبد الله بن عمرو بن غيلان.

قلت: وهذا <mark>أصح</mark> فقد جزم أبو عمر بأن عبد الله بن عمرو كان من كبار رجال معاوية في حروبه وولاه إمرة البصرة بعد زياد ثم صرفه بعد ستة أشهر وأضافها لعبيد الله بن زياد.." (١)

"٥٩٩٥ - عمرو بن معاذ بن الجموح، الأنصاري.

صحابي له ذكر في حديث بريدة.

قال ابن منده: عمرو بن معاذ، الأنصاري كان تفل النبي صلى الله عليه وسلم على رجله حين قطعت حتى برأت رواه جماعة، عن الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تفل على رجل عمرو بن معاذ. وقال أبو نعيم: عمرو بن معاذ، الأنصاري تفل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجله لما قطعت فبرأ.

وقيل أنه أخو سعد بن معاذ الذي تقدم ثم ساق الحديث من مسند الحسن بن سفيان، عن أبي عمار، عن علي بن الحسين بن واقد، حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن بريدة سمعت أبي يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفل في رجل عمرو بن معاذ حين قطعت رجله فبرأ.

وأخرجه ابن حبان في "صحيحه"، عن محمد بن أحمد بن أبي عون، عن الحسين بن حريث وهو أبو عمار شيخ الحسين بن سفيان فيه فقال تفل في جرح عمرو بن معاذ بن الجموح فذكره. وأخرجه محمد بن هارون الروياني في "مسنده"، عن محمد بن إسحاق الصغاني، عن محمد بن حميد الرازي، عن زيد بن الحباب، عن الحسين بن واقد مثله.

وأخرجه الضياء في المختارة قال أخرجت طريق محمد بن حميد شاهدا.

قلت: ونسخة زيد بن الحباب بمذا السند أخرجها أحمد عنه وذكرها شيخنا في تقريب الأسانيد له لقول الحاكم إنه أصح أسانيد بريدة ولم يقع هذا الحديث فيها وقد اتبعه الضياء بعد تخريجه أن قال المعروف معاذ بن عمرو بن حميد بن الجموح.." (٢)

"٦١١٦ - عوذ بن عفراء هو عوف.

اختلف في اسمه وعوف <mark>أصح.</mark>." <sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ٤٣٨/٧

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة ٤٦٢/٧

<sup>(</sup>٣) الإصابة في تمييز الصحابة ٧/٥٥٠

" ٢١٢٢ - عوف بن الحارث هو عوف بن عفراء أخو معاذ ومعوذ.

قال أبو عمر سماه بعضهم عوذا وعوف <mark>أصح.</mark>

كذا قال وكذا ذكر بن إسحاق فيمن شهد بدرا معاذا ومعوذا وعوفا بني الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد من بني النجار شهدوا بدرا.

وقال أيضا حدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال لما التقى الناس يوم بدر قال عوف بن عفراء يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده قال أن يراه قد غمس يده في القتال حاسرا فنزع عوف درعه وتقدم فقاتل حتى قتل شهيدا.." (١)

"وفي مستدرك الحاكم، عن فاطمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أن عيسى عاش مئة وعشرين سنة في حديث ذكره.

وأخرج النسائي، وابن ماجة من طريق الأعمش، عن المنهال، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال لما أراد الله أن يرفع عيسى خرج على أصحابه وفي البيت اثنا عشر رجلا فقال إن منكم من يكفر بي بعد أن آمن ثم قال أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني فيكون رفيقي في الجنة فقام شاب أحدثهم سنا فقال أنا قال اجلس ثم عاد فعاد فقال اجلس ثم عاد فعاد الثالثة فقال أنت هو فألقى عليه شبهه وأخذ الشاب فصلب بعد أن رفع عيسى إلى السماء من البيت وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشاب وهذا أصح مما حكاه الفراء أن رأس الجالوت وهو كبير اليهود هجم البيت الذي فيه عيسى فألقى الله شبه عيسى عليه ورفع عيسى فخرج على اليهود والسيف في يده مشهور فقال لم أجد عيسى فرأوا شبهه عليه فقالوا أنت عيسى فأخذوه وقتلوه وصلبوه.." (٢)

" ٢١٨ - عبد الله بن فضالة الليثي.

ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فعق عنه أبوه بفرس ذكر ذلك البخاري، في "تاريخه" من رواية موسى بن عمران الليثى، عن عاصم بن حدثان الليثى، عن عبد الله بن فضالة الليثى فذكره.

وقال ابن أبي حاتم: عن أبيه إسناد مضطرب مشايخ مجاهيل، كذا قال.

ولعبد الله رواية، عن أبيه في سنن أبي داود وصححها بن حبان من طريق داود بن أبي هند، عن أبي حرب بن أبي الأسود عنه، عن أبيه انه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

قال أبو حاتم اختلف في سنده فقال مسلم بن علقمة، عن داود، عن أبي حرب، عن عبد الله بن فضالة انه اتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وقول من قال فيه أبيه <mark>أصح.</mark>

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ٥٥٢/٧

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة ٩٧/٧٥

وفرق العسكري بين الراوي، عن أبيه والذي عق عنه وهو محتمل.

وذكر بن حبان الذي روى عنه أبو حرب في ثقات التابعين.." (١)

"٦٤٣٨ - عبيدة بفتح أوله وزيادة هاء بن عمرو.

ويقال: بن قيس بن عمرو السلماني بفتح المهملة وسكون اللام وفتحها بعضهم.

قال ابن الكلبي اسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ولم يلقه.

وكذا قال العجلي وقال تابعي ثقة.

وقال الواقدي: هاجر من اليمن زمن عمر ونزل الكوفة.

وروى، عن ابن مسعود وعلي روى عنه محمد بن سيرين، وأبو إسحاق السبيعي، وإبراهيم النخعي والشعبي، وأبو حسان الأعرج وغيرهم، وكان ابن سيرين أروى الناس عنه.

وقد ذكر على بن المديني والعلاس ان <mark>أصح</mark> الأسانيد بن سيرين، عن عبيدة، عن علي وقال ابن نمير كان شريح إذا اشكل عليه شيء كتب إلى عبيدة.

مات سنة اثنتين وسبعين وأرخ الترمذي سنة ثلاث، وابن أبي شيبة سنة أربع وفي كل ذلك نظر بينت وجهه في مختصر التهذيب." (٢)

" ٦٦٧٠ – عبد الله بن مطر أبو ريحانة.

كذا حكى ابن منده، وأبو نعيم في تسميته وأشار ابن الأثير إلى تخطئة من قال ذلك وان أبا ريحانة الصحابي اسمه شمعون كما تقدم وأما الذي اسمه عبد الله بن مطر فهو تابعي شهير روى، عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس، وابن عمر اخرج له مسلم وأصحاب السنن.

وقد قیل ان اسمه زیاد.

وقال البخاري: عبد الله <mark>أصح.</mark>." <sup>(٣)</sup>

" ۲۷۱۱ - (ز) عبد الرحمن بن ثابت، الأنصاري.

تابعي أرسل حديثا فذكره بعضهم في الصحابة.

قال ابن إسحاق: حدثني حصين، عن عبد الرحمن بن ثابت، الأنصاري، وكان من علمائهم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد بن بشر على الصدقة الحديث هكذا رواه جماعة، عن ابن إسحاق.

وأخرجه أبو داود في فضائل الأنصار والطبراني في الكبير من طريق ابن إسحاق فقال، عن حصين بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن ثابت، عن عباد بن بشر.

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ٣٠/٨

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة ١٧٠/٨

<sup>(</sup>٣) الإصابة في تمييز الصحابة ٣٠٨/٨

وقال البخاري: الأول مع إرساله <mark>أصح.</mark>

وذكر بن المديني ان حصينا هذا، هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مصعب وان عبد الرحمن بن ثابت، هو ابن الصامت وهو محتمل لكن فرق بينهما البخاري، وابن أبي حاتم، وابن حبان وغيرهم.. " (١)

"وقد ذكره أبو موسى في "ذيل الصحابة" وقال ذكره الترمذي ثم ساق ما أخرجه الترمذي من رواية الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن عبد الرحمن بن سابط عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الجنة.

قلت: وانما احرج الترمذي هذا عقيب رواية المسعودي، عن علقمة، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم هل في الجنة من خيل الحديث ثم ساق رواية عبد الرحمن بن سابط وقال فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه.

قال الترمذي هذا أصح من حديث المسعودي يريد على قاعدتهم ان طريق المرسل إذا كانت أقوى من طريق المتصل رجح المرسل على الموصول وليس في سياق الترمذي ما يقتضى ان عبد الرحمن صحابي بل فيه ما يدل على الإرسال.

ثم قال أبو موسى قال أبو عبد الله بن منده: عبد الرحمن بن سابط عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل.

قال أبو موسى: وهذا الحديث اختلف فيه على علقمة فقيل عنه هكذا وقيل: عنه، عن عبد الرحمن بن ساعدة وقيل: عنه، عن عمير بن ساعدة التميمي.." (٢)

" ٦٧٢٤ – عبد الرحمن بن سميرة أو سمير أو بن أبي سمير.

ويقال: بن سمرة، ويقال: بن سبرة، ويقال: ابن سمية.

تابعي أرسل حديثا فذكر في الصحابة.

فاخرج ابن منده من طريق السري بن يحيى، عن قبيصة، عن سفيان، عن عون بن أبي جحيفة، عن عبد الرحمن بن سميرة أو سمير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايعجز أحدكم إذا جاءه الرجل يريد قتله فمد عنقه مثل ابني آدم القاتل في النار والمقتول في الجنة.

قال ابن منده: لا تصح له صحبة.

وكذا قال أبو نعيم وزاد وانما روى هذا الحديث، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخرجه من طريق حفص بن عمير، عن قبيصة بزيادة بن عمر فيه.

وأخرج أبو داود من طريق عون بن أبي جحيفة، عن عبد الرحمن بن أبي سميرة، عن ابن عمر بهذا الإسناد حديثا آخر وبروايته، عن ابن عمر وصفه البخاري، وابن أبي حاتم، وابن حبان وغيرهم وقال ابن أبي حاتم: بن أبي سميرة أصح. " (٣)

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ٨٣٣/٨

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة ٣٣٨/٨

<sup>(</sup>٣) الإصابة في تمييز الصحابة ٣٤٥/٨

" ٦٧٣٢ - عبد الرحمن بن عجلان البصري.

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة أبي ضمضم.

روى عنه ثابت البناني أخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت عنه ثم قال رواه محمد بن عبد الله العمي وعن ثابت، عن أنس قال أبو داود حديث حماد أصح.

وأورد له البخاري، في "الأدب المفرد" من طريق حماد بن سلمة، عن كثير أبي محمد عنه اثرا، عن عمر ثم ذكره في التاريخ فقال روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وذكره غيره في التابعين.." (١)

"وفي هذا الاعتذار نظر فان يحيى بن أبي كثير إنما سمع منه حال هربه من الحجاج، وكان الحجاج يطلبه ليقتله بسبب رأى الخوارج.

وقصته في ذلك مع روح بن زنباع وعبد الملك بن مروان مشهورة ذكرها المبرد وغيره.

واعتذر أبو داود، عن التخريج له بان الخوارج أصح أهل الأهواء حديثا ثم ذكر عمران وانظاره وروى، عن التبوذكي، عن أبان العطار قال سمعت قتادة يقول كان عمران لا يتهم في الحديث.

وقال العجلي بصري تابعي ثقة وطعن العقيلي في روايته، عن عائشة فقال عمران بن حطان لا يتابع في حديثه، وكان يرى رأى الخوارج ولم يتبين سماعه من عائشة.

وكذا جزم ابن عبد البر بأنه لم يسمع منها.

وفيه نظر لان في الحديث الذي أخرجه البخاري تصريحه بسماعه منها وكذا وقع في المعجم الصغير للطبراني بسند صحيح اليه.

وقال العباس بن الفرج الرياشي، حدثنا أبو الوليد الطيالسي، عن أبي عمرو بن العلاء، عن صالح بن شريح الأسدي، عن عمران بن حطان قال كنت عند عائشة فذكر قصة.

وممن عاب على البخاري إخراج حديثه الدارقطني فقال عمران متروك لسوء اعتقاده وخبث مذهبه.

وقال ابن قانع مات سنة أربع وثمانين من الهجرة.. " (٢)

"وذكر بن إسحاق في المغازي قال حدثني شيخ من اسلم، عن رجال من قومه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله الكلبي إلى أرض بي مرة فأصاب بها مرداس بن نهيك حليفا لهم من الحرقة قتله أسامة بن زيد. وذكر هشام بن الكلبي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى فدك فاستشهد دون فدك.

قلت: المبعوث إلى فدك غيره واسمه أيضا غالب لكن قال ابن فضالة كما سيأتي ذلك في ترجمته وأما غالب بن عبد الله هذا فله ذكر في فتح القادسية وهو الذي قتل هرمز ملك الباب. وذكره أحمد بن سيار في تاريخ مرو فقال أنه قدمها، وكان ولى خراسان زمن معاوية ولاه زياد، قال: كان غالب المذكور على مقدمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح كأنه يشير بذلك

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ٣٥٢/٨

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة ٤٥٢/٨

إلى حديث قطن بن عبد الله الليثي عنه.

وكذا ذكر بن حبان ان زيادا ولاه بعض خراسان زمن معاوية.

وقال الحاكم في مقدمة تاريخه ومنهم أي من الصحابة غالب بن عبد الله بن فضالة بن عبد الله أحد بني ليث بن بكر يقال: إنه قدم مرو، وكان ولى خراسان زمن معاوية ولاه زياد.

وقال أبو جعفر الطبري، في "تاريخه" استعمل زياد بن أبي سفيان سنة ثمان وأربعين على خراسان غالب بن فضالة، وكانت له صحبة.

قلت: وسياق نسبه من عند بن الكلبي أصح فأنه اعرف بذلك من غيره كما ان غيره اعرف منه بالأخبار وانما اتى اللبس من ذكر فضالة في سياق نسبة وليس هو فيه والله سبحأنه وتعالى أعلم.." (١)

"روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر وأبي الدرداء.

روى عنه ثمامة بن شفي وحبيش بن عبد الله الصنعاني وعلي بن رباح، وأبو علي الجنبي ومحمد بن كعب القرظي وغيرهم. قال مكحول، عن ابن محيريز كان ممن بايع تحت الشجرة.

وقال ابن حبان مات في خلافة معاوية، وكان معاوية ممن حمل سريرة، وكان معاوية استخلفه على دمشق في سفرة سافرها. وأرخ المدائني وفاته سنة ثلاث وخمسين.

وكذا قال ابن السكن: وقال مات بدمشق لان معاوية كان جعله قاضيا عليها وبني له بها دارا.

وقيل مات بعد ذلك.

وقال هارون الحمال، وابن أبي حاتم مات وسط إمرة معاوية.

وقال أبو عمر قيل مات سنة تسع وستين والأول <mark>أصح.</mark>

وذكر ابن الكلبي ان أباه كان شاعرا وله ذكر في حرب الأوس والخزرج، وكان يسبق الخيل ويضرب الحجر بالحجر بالرحلة فيورى النار.." (٢)

"الفاء بعدها اللام

٧٠٣٩ - الفلتان بفتحتين ومثناة فوقانيه بن عاصم الجرمي خال كليب.

يعد في الكوفيين.

قال البخاري: قال عاصم بن كليب له صحبة.

وكذا قال ابن السكن: وابن أبي حاتم، وابن حبان له صحبة.

وقال البغوي: سكن المدينة.

وقال ابن حبان عداده في الكوفيين.

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ٤٧١/٨

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة ٩/٨ ٥٤٥

وقال أبو عمر يقال المنقري والجرمي <mark>أصح.</mark>

وروى الحسن بن سفيان في مسنده، عن عبد الجبار بن العلاء، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا عاصم بن كليب حدثني أبي، عن الفلتان بن عاصم قال كنا قعودا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فشخص بصره إلى رجل يمشي في المسجد فقال يا فلان قال لبيك يا رسول الله قال أتشهد اني رسول الله قال لا قال تقرأ التوراة قال نعم قال والإنجيل قال نعم فناشده هل تحديي في التوراة والأنجيل قال أجد نعتك تخرج من مخرجك كنا نظن أنه فينا فلما خرجت نظرنا فإذا أنت لست فيه قال من أين تجد قال من أمته سبعين الفا يدخلون الجنة بغير حساب وأنتم قليل قال فاهل النبي صلى الله عليه وسلم وكبر وقال والذي نفسي بيده اني لأنا هو وان أمتي أكثر من سبعين الفا وسبعين الفا و المحدول المحدول

"٧٠٨٦ - القاسم مولى أبي بكر.

ذكره البغوي في الصحابة وأخرج له من طريق مطرف، عن أبي الجهم عنه حديثين ثم قال لا اعرف للقاسم غير هذا وقال ابن عبد البر: له صحبة ورواية، ويقال: فيه أبو القاسم وهو أصح وسيأتي في الكني.." (٢)

"ومن طريق يعقوب بن محمد لزهري، عن إبراهيم بن جعفر، عن أبيه، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن جده أنه سألت عينه على خده يوم بدر فردها فكانت أصح عينيه قال عاصم فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال: تلك المكارم لا قعبان من لبن ... شيبا بماء فعادا بعد ابوالا.

وجاء من أوجه أخر أنها اصيبت يوم أحد أخرجه الدارقطني، وابن شاهين من طريق عبد الرحمن بن يحيى العذري، عن مالك، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن قتادة بن النعمان أنه اصيبت عينه يوم أحد فوقعت على وجنته فردها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت أصح عينيه.

وأخرجه الدارقطني والبيهقي في الدلائل من طريق عياض بن عبد الله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري، عن قتادة ان عينه ذهبت يوم أحد فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فردها فاستقامت وساقها بن إسحاق، عن عاصم بن قتادة مطولة مرسلة.." (٣)

"قال قيس وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شريكي في الجاهلية فكان خير شريك لا يماري ولا يشاري أخرجه البغوي والحسن بن سفيان وغيرهما من طريق محمد بن مسلم الطائفي، عن إبراهيم بن ميسرة، عن مجاهد.

وأخرجه أبو بشر الدولابي في الكنى من هذا الوجه لكنه قال أبو قيس بن بن السائب كذا عنده وقيس بن السائب أصح. قال ابن أبي خيثمة واختلف أصحاب مجاهد فقال إبراهيم بن ميسرة فذكر ما تقدم وقال إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن فائد، عن السائب قال والصواب ما قال إبراهيم بن ميسرة.

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ١٩/٥٥

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة ١١/٩

<sup>(</sup>٣) الإصابة في تمييز الصحابة ٩/٩

وحكى بن أبي حاتم في العلل، عن أبيه رواية إبراهيم بن ميسرة والأعمش قال وقال سليمان، عن مجاهد كان السائب بن أبي السائب قال أبو حاتم قيس بن السائب أظنه أخا عبد الله بن السائب وعبد الله بن السائب كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حدثا.." (١)

"القسم الرابع فيمن ذكر غلطا مع بيأنه.

القاف بعدها الألف

٧٣٥٧ - (ز) قابوس بن المخارق أو بن أبي المخارق الكوفي.

تابعی مشهور روی عنه سماك بن حرب أحد صغار التابعين.

قال البخاري: روى، عن أبيه وعن أم الفضل.

وقال ابن يونس: قدم مصر صحبة محمد بن أبي بكر الصديق وقرأت بخط مغلطاي ان بن حزم ذكره في ترتيب مسند بقي بن مخلد وان له عن النبي صلى الله عليه وسلم وآله ستة أحاديث.

قلت: وهي مراسيل فأحدها حديث يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام قيل في سنده سماك بن حرب، عن قابوس ان أم الفضل سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقيل، عن قابوس، عن أم الفضل وقيل، عن قابوس، عن أبيه ذكره الدارقطني في العلل وقال في المراسيل أصح يعني الأول ومنها حديث قال رجل يا رسول الله أتاني رجل يريد مالي قال استعن عليه بالسلطان والا فقاتل دون مالك ... الحديث.

قال الدارقطني قيل فيه، عن قابوس، عن أبيه وقيل، عن قابوس رفعه ليس فيه، عن أبيه المسند <mark>أصح.</mark> " <sup>(٢)</sup>

"من وجه آخر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمرو فيه فسماه النبي صلى الله عليه وسلم واستغربه ابن منده وفي سنده راو ضعيف والأول أصح ولكن للموصول شاهد ذكره الفاكهي من رواية ميمون بن الحكم، عن محمد بن جعشم، عن ابن جريج ولهذا ساغ ذكره في هذا القسم فكأنه كان ولد قبل أن يهاجر أبوه وهاجر به معه ثم رجع إلى بلده ثم هاجر كثير وروى كثير بن الصلت أيضا، عن أبي بكر وعمر وزيد بن ثابت وغيرهم.

روى عنه يونس بن جبير، وأبو علقمة وحديثه في النسائي وله ذكر في الصحيح في حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى الحديث وفيه حتى كان مروان بن الحكم فخرجت حتى أتينا المصلى فإذا كثير بن الصلت قد بني منبرا من طين ولبن فذكر القصة.

وقال محمد بن سلام الجمحي في طبقات الشعراء في ترجمة الشماخ اختصم الشماخ وزوجته إلى كثير بن الصلت، وكان عثمان اقعده للنظر بين الناس وهو من كندة وعداده في بني جمح ثم تحولوا إلى بني العباس فذكر القصة.." (٣)

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ٩ /١٠٧

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة ٢٠٧/٩

<sup>(</sup>٣) الإصابة في تمييز الصحابة ٣٢٤/٩

"٧٧٣٢ - مالك بن هبيرة بن خالد بن مسلم بن الحارث بن المخصف بن مالك بن الحارث بن بكر بن ثعلبة بن عقبة بن السكون السكوني، ويقال: الكندي أبو سعيد.

قال البخاري: له صحبة.

وقال البغوي: سكن مصر وحديثه في سنن أبي داود، وابن ماجة وجامع الترمذي ومستدرك الحاكم فاخرجوا من طريق ابن سحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن مالك بن هبيرة، وكانت له صحبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين الا وجبت له الجنة قال، وكان مالك بن هبيرة إذا استقبل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف حسنة الترمذي وصححه الحاكم وقد اختلف على ابن إسحاق فيه ادخل بعضهم عنه بين أبي الخير وبين مالك بن هبيرة الحارث بن مالك كذا وقع في المعرفة لابن منده.

وذكره الترمذي وقال تفرد به إبراهيم ابن سعد ورواية الجماعة أ<mark>صح</mark> عندنا.

وقال ابن يونس: ولى حمص لمعاوية وروى عنه من أهلها جماعة وذكره محمد بن الربيع الجيزي فيمن شهد فتح مصر من الصحابة وعبد الصمد بن سعيد في الصحابة الذين نزلوا حمص ونقل، عن محمد بن عوف ما اعلم له صحبة ولعله أراد صحبة مخصوصة والا فقد صرح بما في حديثه وهو في تجزئة الصفوف في الصلاة على الجنازة.

وقال أبو زرعة الدمشقي مات في زمن مروان بن الحكم.." (١)

" ۸۱۹٤ - معن ابن حرملة بن جعشم الهذلي.

ذكره بن يونس قال، ويقال: حرملة بن معن والأول أصح وهو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شهد فتح مصر.." (٢)

"والذي أطلق غيره من الأئمة أن رواية همام هي الصواب وأن ملحان أصح من منهال وأن زيادة قتادة في النسب لابد منها ورواية همام عند أبي داود والنسائي، وابن ماجة من رواية شعبة. وأخرجه النسائي من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، عن أنس بن سيرين، عن رجل يقال له: عبد الملك، عن أبيه ولم يسمه.

وأخرجه أيضا من رواية عبد الله بن المبارك، عن شعبة فقال، عن أنس، عن عبد الملك بن المنهال، عن أبيه، قال: كان قتادة، يكنى أبا المنهال فقد اتحدت رواية شعبة مع رواية همام وقد وافق هشام الدستوائي هماما رواه روح بن عبادة، عن هشام وهمام جميعا، عن أنس، عن عبد الملك بن قتادة، عن أبيه أخرجه الحارث بن أبي أسامة عنه فظهر أن رواية همام هي الصواب وأن صحابي الحديث قتادة بن ملحان لا المنهال وأن والد عبد الملك هو قتادة وأن من قال فيه بن المنهال أو بن ملحان نسبه إلى جده.." (٣)

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ٩٦/٩

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة ٢٨٩/١٠

<sup>(</sup>٣) الإصابة في تمييز الصحابة ٥٧٤/١٠

" ۸۷۸۹ - النعمان بن عمرو بن مقرن.

ذكره البغوي في الصحابة وأخرج من طريق جرير، عن منصور، عن أبي خالد الوالبي، عن النعمان بن عمرو بن مقرن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.

وأخرجه ابن شاهين من طريق زياد البكائي، عن منصور، عن أبي خالد، عن النعمان بن مقرن والأول أصح وأخرج ابن شاهين من طريق يحيى بن عطية، عن أبيه، عن عمرو بن النعمان بن مقرن قال قدم رجال من مزينة فاعتلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا أموال لهم يتصدقون منها وقدم النعمان بن مقرن بغنم يسوقها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت فيه ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله الآية وعمرو بن النعمان، ابن عم صاحب الترجمة، ويقال: هو هو انقلب على الراوي، ويقال: إن حديث النعمان هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل.." (١)

ويقال: بن هبار، ويقال: بن هدار، ويقال: بن حمار، ويقال: بن خمار وهمار أ<mark>صح.</mark> " (٢)

"قلت: إنما توقف فيه لأنه وقع في روايته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الرواية التي فيها خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمقتضاها اثبات صحبته.

ومن حديثه أيضا ما أخرج ابن منده من طريق يزيد بن هارون، عن مجمع بن يحيى، حدثنا عمي خالد بن يزيد بن جارية، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الشح من أدى الزكاة الحديث.

ومن هذا الوجه الى مجمع بن يحيى، حدثنا سويد بن عامر، عن يزيد بن جارية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلوا أرحامكم ولو بالسلام".

وأخرج يونس بن بكير في زيادات المغازي، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن مجمع، عن جده يزيد بن جارية قال بعنا سهامنا بخيبر بحلة حلة.

ورواه عبيد بن يعيش، عن يونس فقال زيد قال أبو عمر الأول أصح. " (٣)

"٩٣٠٩ - يزيد بن سلمة الضمري.

ذكره البغوي وغيره في الصحابة.

وقال أبو عمر نزل البصرة روى عنه ابنه عبد الحميد وفيه نظر.

وأخرج البغوي، وابن قانع والمستغفري وغيرهم من طريق عثمان البتي، عن عبد الحميد بن يزيد الضمري، عن أبيه يزيد بن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نحى، عن نقرة الغراب وفرشة السبع وأن يوطن الرجل مكانه في الصلاة كما يوطن البعير".

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ١/١١

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة ١١١/١١

<sup>(</sup>٣) الإصابة في تمييز الصحابة ٣٩٤/١١

ووقع في رواية يزيد بن زريع، عن عثمان في نسب الأنصار قال ابن الأثير قول الجماعة الضمري أصح وأورد ابن منده هذا الحديث في ترجمة الذي قبله فوهم.." (١)

"الياء بعدها الواو

٩٤١٦ - يوسف بن عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي.

رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير وحفظ عنه وحديثه عنه في سنن أبي داود وجامع الترمذي من طريق يزيد بن الأعور، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع تمرة على كسرة وقال "هذه إدام هذه".

وعند الترمذي من وجه آخر عنه قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف روى يوسف أيضا، عن أبيه وعثمان وعمر وعلي وغيرهم ونقل بن أبي حاتم أنه قال لأبيه ذكر البخاري أن ليوسف صحبة فقال أبي لا له رؤية انتهى.

وكلام البخاري أصح وقد قال البغوي: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره ابن سعد في الطبقة الخامسة من الصحابة وذكره جماعة ممن ألف في الصحابة.

وقال خليفة بن خياط توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز قال أبو أحمد الحاكم كناه الواقدي أبا يعقوب.." (٢)
" ٩٥٠٨ - يسير بن يزيد، الأنصاري.

أخرج البيهقي في الشعب من طريق محمد بن إسحاق البلخي، عن عمرو بن قيس، عن أبيه، عن جده، عن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحرم الأحمق".

ثم نقل البيهقي، عن شيخه الحاكم أن اسم جد قيس يسير بن يزيد، الأنصاري وأن أسانيده عزيزة وأنكر البيهقي على شيخه ذلك وقال ليس في الصحابة أحد اسمه يسير بن يزيد وانما هو يسير بن عمرو تابعي مخضرم ثم أخرج الحديث المذكور من طريق يعقوب بن سفيان، عن أبي سعيد الأشج، عن عمرو بن قيس به ولم يرفعه وقال الموقوف أصح انتهى.

وقد تقدم يسير بن عمرو في القسم الثالث وقد تبدل أوله همزة ومضت الإشارة الى ذلك في حرف الألف.." (٣)

"قلت: قد وقع في حديث البراء لقيت خالي الحارث بن عمرو وقد وصف أبو بردة بن نيار بأنه خال البراء فهذا شبهة من قال اسمه الحارث ولعله خال آخر للبراء والله أعلم والأول أصح وقيل إنه عم البراء والأول أشهر.

وشهد أبو بردة بدرا وما بعدها وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه البراء بن عازب وجابر بن عبد الله وابنه عبد الرحمن بن جابر وكعب بن عمير بن عقبة بن نيار ونصر بن يسار، وكان سبب من سماه الحارث بن عمرو قول البراء لقيت خالي الحارث بن عمرو ولكن يحتمل أن يكون له خال آخر وهو الأشبه ونقل المزي، عن عباس الدوري، عن ابن معين أنه حكى أن اسم أبي بردة بن نيار الحارث وتعقب بأن بن معين إنما قال ذلك في أبي بردة بن أبي موسى قال أبو عمر مات

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ٤٠٨/١١

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة ٢٥٦/١١

<sup>(</sup>٣) الإصابة في تمييز الصحابة ٥٠٣/١١

في أول خلافة معاوية بعد أن شهد مع علي رضي الله عنه حروبه كلها ثم قيل إنه مات سنة إحدى وقيل اثنتين وقيل خمس وأربعين.." (١)

" . • ٠ ٠ - م- أبو سعيد بن المعلى، الأنصاري آخر.

أخرج له البخاري من رواية حفص بن عاصم عنه.

وروى عنه عبيد بن حنين أيضا.

قال أبو عمر من قال فيه رافع بن المعلي فقد وهم لأنه قتل ببدر وهذا أصح ما قيل فيه الحارث بن نفيع بن المعلى وأرخوا وفاته سنة أربع وسبعين وقيل سنة ثلاث قالوا وعاش أربعا وستين سنة.

قلت: وهو خطأ فإنه يستلزم أن تكون قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير وسياق الحديث يأبى ذلك فإن في حديثه الذي في الصحيح كنت أصلي فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم آنه حتى فرغت من صلاتي الحديث وله حديث آخر أوله كنا نغدو الى السوق قال أبو عمر أمه أميمة بنت قرط بن خنساء من بني سلمة.." (٢)

"۱۰۰۵٥ - أبو سعيد بن زيد.

كذا وقع في المسند رواية القطيعي، عن عبد الله بن أحمد بن حنبل من طريق جابر الجعفي، عن الشعبي قال أشهد على أبي سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام.

ورواه الطبراني، عن عبد الله بن أحمد بن حنبل بهذا السند فقال أشهد على أبي سعيد الخدري قال ابن الأثير وكأنه أصح. قلت: وليس كذلك بل ما ظنه وهما فقد رواه البغوي، عن عبد الله بن أحمد كما وقع عند القطيعي ثم وجدت في مسند سعيد بن زيد أحد العشرة في مسند البزار ما نصه حدثنا.." (٣)

"وسليمان لم يدرك أحدا من الصحابة فهذا لسند منقطع وقد ظن بعض الناس أنه أبو سيارة الذي كان يفيض بالناس من عرفات في الجاهلية وليس كذلك فقد ذكر الفاكهي أن أبا سيارة كان قبل أن يغلب قصي على مكة فهذا يدل على تقدم عصره على زمن البعثة ويؤيد التفرقة بينهما أن هذا متعي وذاك عدواني، ويقال: عامري من بني عامر بن لؤي واسم هذا عمرو أو عمير أو عامر واسم ذاك عميلة مصغرا بن الأعزل بن خالد ابن سعد بن الحارث بن قابس بن زيد بن عدوان العدواني، ويقال: كان من بني عبد بن بغيض بن عامر بن لؤي، وكان بحيز بقيس من عرفة لأنهم كانوا أخواله حكاه الزبير بن بكار وذكر أيضا، عن محمد بن الحسن المخزومي أن أبا سيارة كان يفيض على حمار وأن حماره عمر أربعين سنة من غير مرض حتى ضربوا به المثل فقالوا أصح من عير أبي سيارة، ويقال: إن الذي كان يفيض مات قبل البعثة وأنه غير المتعى الذي سأل، عن عشور النحل والله أعلم.." (٤)

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ١/٩٥

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة ٢٩٦/١٢

<sup>(</sup>٣) الإصابة في تمييز الصحابة ٣٠٢/١٢

<sup>(</sup>٤) الإصابة في تمييز الصحابة ٣٣١/١٢

"قال أبو داود رواه أبو النضر، عن محمد بن عبد الله العمي، عن ثابت، عن أنس ورواية حماد أ<mark>صح</mark> وأخرجه من طريق محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة موقوفا انتهى.

وأسنده البخاري، في "تاريخه" والبزار والساجي من طريق أبي النضر وأشار البزار إلى أن محمد بن عبد الله تفرد به". وأخرجه البخاري، في "تاريخه" والعقيلي في "الضعفاء".." (١)

"وأسانيد هذه الأحاديث واهية وليس المراد بقوله في الحديث الأخير إثبات إسلام أبي طالب فقد أخرج عمر بن شبة في كتاب مكة، وأبو يعلى، وأبو بشر سمويه في فوائده كلهم من طريق محمد بن سلمة، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أنس في قصة إسلام أبي قحافة قال فلما مد يده يبايعه بكى أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك قال لأن تكون يد عمك مكان يده ويسلم ويقر الله عينك أحب إلي من أين يكون.

وسنده صحيح وأخرجه الحاكم من هذا الوجه وقال صحيح على شرط الشيخين وعلى تقدير ثوبتها فقد عارضها ما هو أصح منها.

أما الأول ففي الصحيحين من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبيه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بما عند الله فقال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب، عن ملة عبد المطلب فلم يزالا به حتى قال آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فنزلت ؟ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين؟ الآية ونزلت ؟إنك لا تمدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء؟.." (٢)

"فهذا هو الصحيح برد الرواية التي ذكرها بن إسحاق إذ لو كان قال كلمة التوحيد ما نحى الله تعالى نبيه، عن الاستغفار له.

وهذا الجواب أولى من قول من أجاب بأن العباس ما أدى هذه الشهادة وهو مسلم وإنما ذكرها قبل أن يسلم فلا يعتد بما وقد أجاب الرافضي المذكور، عن قوله وهو على

ملة عبد المطلب بأن عبد المطلب مات على الإسلام واستدل بأثر مقطوع، عن جعفر الصادق وسأذكره بعد ولا حجة فيه لانقطاعه وضعف رجاله.

وأما الثاني وفيه شهادة أبي طالب بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم فالجواب عنه وعما ورد من شعر أبي طالب في ذلك أنه نظير ما حكى الله تعالى، عن كفار قريش وجحدوا بما واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فكان كفرهم عنادا ومنشؤه من الأنفة والكبر وإلى ذلك أشار أبو طالب قوله لولا أن تعيرني قريش.

وأما الثاني وهو أثر الهوزني فهو مرسل ومع ذلك فليس في قوله وصلتك رحم ما يدل على إسلامه بل فيه ما يدل على عدمه وهو معارضته لجنازته ولو كان أسلم لمشي معه وصلى عليه.

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ٣٨١/١٢

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة ٣٩٤/١٢

وقد ورد ما هو أصح منه وهو ما أخرجه أبو داود والنسائي وصححه بن خزيمة من طريق ناجية بن كعب، عن علي قال لما مات أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن عمك الضال قد مات فقال لي اذهب فواره ولا تحدثني شيئا حتى تأتين ففعلت ثم جئت فدعا لى بدعوات.." (١)

"وهذه سلسلة شيعية من الغلاة في الرفض فلا يفرح به وقد عارضه ما هو أصح منه مما تقدم فهو المعتمد ثم استدل الرافضي بقول الله تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قال وقد عزره أبو طالب بما اشتهر وعلم ونابذ قريشا وعاداهم بسببه مما لا يدفعه أحد من نقلة الأخبار فيكون من المفلحين انتهى.

وهذا مبلغهم من العلم وإنا نسلم أنه نصره وبالغ في ذلك لكنه لم يتبع النور الذي أنزل معه وهو الكتاب العزيز الداعي إلى التوحيد ولا يحصل الفلاح إلا بحصول ما رتب عليه من الصفات كلها.

قال المرزباني مات أبو طالب في السنة العاشرة من المبعث، وكان له يوم مات بضع وثمانون سنة.

وذكر ابن سعد، عن الواقدي أنه مات في نصف شوال منها،." (٢)

"قال رواه الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وعبد الله بن العلاء ابن زبر، قال: حدثنا أبو سلام حدثني أبو سلمى راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولقيته بالكوفة في مسجدها فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أما إنك ستبقى بعدي حتى تسأل فذكر الحديث نحوه ورواية الوليد أرجح لأن عبد الرحمن بن يزيد الذي يروي عنه أبو أسامة ضعيف وهو شامي قدم الكوفة فحدثهم فسألوه، عن اسمه فقال عبد الرحمن بن يزيد فظنوه بن جابر وهو ثقة فحدثوا عنه ونسبوه إلى جابر.

وقع هذا لجماعة من الكوفيين منهم أبو أسامة وليس، هو ابن جابر وإنما، هو ابن تميم وافق اسمه واسم ابنه اسم بن جابر واسم ولده وتوافقا في النسبة أيضا ولم يدخل عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الكوفة وإذا تقرر ذلك فقول عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الثقة، عن أبي سلمى الراعي أصح من قول عبد الرحمن بن يزيد بن تميم الضعيف، عن أبي ظبية وقد وافق عبد الله بن العلاء بن زبر وهو من الثقات عبد الرحمن بن يزيد بن جابر على قوله وإنما ذكرته في هذا القسم للإحتمال.." (٣)

" ١٠٦٨١ - أبو المليح الهذلي.

جرى ذكره في قصة المرأتين اللتين ضربت إحداهما الأخرى فأسقطت الحديث.

والمرأتان كانتا تحت حمل بن النابغة الهذلي.

أخرجه ابن منده من طريق الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عيينة، عن أبي المليح الهذلي قال أتى المغيرة بن شعبة في امرأة ضربت جنينا فقال أبو المليح ضربت امرأة منا امرأة فأتى وليا النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه غرة ... " الحديث. وأبو المليح هذا ممن حضر القصة وليس هو أبو المليح بن أسامة التابعي المشهور وقد ظنهما ابن الأثير واحدا فأورد في هذه

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ٣٩٥/١٢

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة ٣٩٩/١٢

<sup>(</sup>٣) الإصابة في تمييز الصحابة ٤٠٤/١٢

الترجمة حديث شعبة، عن يزيد الرشك، عن أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم في جلود السباع. وأخرجه الترمذي هكذا مرسلا من طريق شعبة ثم قال: وقد روى عنه، عن أبي مليح، عن أبيه وهو أصح واختصره ابن الأثير فقال روى عنه الحكم والصواب عنه، عن أبيه، وأبو المليح تابعي. قلت: بل الصواب ما قدمت أنهما اثنان.." (١) " " ابو مسلم الجليلي بالجيم، ويقال: الجلولي.

قال ابن عساكر والأول <mark>أصح.</mark>

أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم وأسلم في عهد معاوية وقيل في عهد أبي بكر وقيل في عهد عمر.

قال البخاري: كان مثل كعب الأحبار، وكان، يكني أبا السموأل فأسلم في عهد أبي بكر فكناه أبا مسلم قال البخاري: ويروى، عن أذرع الخولاني أنه أسلم بعد أبي بكر.

وأخرج البغوي من طريق أبي قلابة أن أبا مسلم الجليلي أسلم في عهد معاوية فقال له أبو مسلم الخولاني ما منعك أن تسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وبذلك ذكره بن مندة فقال أسلم في عهد معاوية.." (٢)

"روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر.

وعن عمر وأسماء بنت أبي بكر روى عنه ابناه عبد الملك وواقد، وأبو سعيد الخدري وعطاء بن يسار وعروة وآخرون. وقال أبو عمر كان قديم الإسلام، وكان معه لواء بني ليث وضمرة وسعد بن بكر يوم الفتح وقيل إنه من مسلمة الفتح والأول أصح يعد في أهل المدينة.

وقد أنكر أبو نعيم على من قال إنه شهد بدرا وقال بل أسلم عام الفتح أو قبل الفتح وقد شهد على نفسه أنه كان بحنين قال ونحن حديثوا عهد بكفر انتهى.

وقد نص الزهري على أنه أسلم يوم الفتح وأسند ذلك، عن سنان بن أبي سنان الدؤلي أخرجه ابن منده بسند صحيح إلى الزهري ومستند من قال أنه شهد بدرا." (٣)

"قال ابن الأثير الأول أصح وأمها سالمة بنت أمية بن حارثة بن الأوقص السلمية وكانت أخت عقبة بن أبي معيط الأمه وكانت بسرة زوج المغيرة بن أبي العاص فولدت له عائشة فتزوجها مروان بن الحكم فولدت له عبد الملك، كذا قاله وهو غلط فإن أم عبد الملك بنت معاوية أخى المغيرة قاله الزبير بن بكار وهو أعرف بنسب قومه.

روت بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

روى عنها مروان بن الحكم وعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وأم كلثوم بنت عقبة ومحمد بن عبد الرحمن.

قال الشافعي لها سابقة قديمة وهجرة.

وقال ابن حبان كانت من المهاجرات.

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ٢٢/١٢

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة ٢٤٣/١٢

<sup>(</sup>٣) الإصابة في تمييز الصحابة ٧٨/١٣

وقال مصعب كانت من المبايعات.

وأخرج إسحاق في مسنده من طريق عمرو بن شعيب قال كنت عند سعيد بن المسيب فقال إن بسرة بنت صفوان وهي إحدى خالاتي فذكر الحديث في مس الذكر وذكر ابن الكلبي أنها كانت ماشطة تقين النساء بمكة.." (١)

"١١١٧٦ - حسانة المزنية.

كان اسمها جثامة أسند قصتها أبو عمر من طريق صالح بن رستم، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة قالت جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها "من أنت" فقالت أنا جثامة المزنية قال كيف حالكم كيف أنت بعدنا قالت بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله فلما خرجت قلت: يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال فقال إنحا كانت تأتينا أيام خديجة وإن حسن العهد من الإيمان قال أبو عمر هذا أصح من رواية من روى ذلك في ترجمة الحولاء بنت تويت.

قلت: سيأتي بيان ذلك في الحولاء غير منسوبة.." (٢)

"حرف الخاء المعجمة

القسم الأول

١١٢١٠ - خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة، القرشية الزهرية قال ابن حبيب كانت امرأة صالحة من المهاجرات ووقع ذكرها في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فرأى عندها امرأة، فقال: من هذه قالت إحدى خالاتك خالدة بنت الأسود الحديث رويناه في جزء بن نجيب من طريق جبارة بن المغلس، عن ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنها موصولا وجبارة ضعيف وتابعه معاوية بن حفص، عن ابن المبارك لكن قال، عن عبيد الله، عن أم خالد بنت الأسود أخرجه ابن أبي عاصم فإن كان محفوظا فلعلها كانت كنيتها وخالدة اسمها أخرجه المستغفري من طريق أبي عمير الجرمي، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله مرسلا قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم منزله فرأى عند عائشة امرأة، فقال: من هذه المرأة يا عائشة قالت هذه إحدى خالاتك فقال إن خالاتي بحذه البلدة لغرائب فقالت هذه خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث فقال سبحان الله الذي يخرج الحي من الميت فرآها مثقلة.

قال أبو موسى رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري مرسلا وقال رأى امرأة حسنة الهيئة وقال كانت مؤمنة، وكان أبوها كافرا ولم يذكر اسمها ولا كنيتها وهذا أصح طرقه.

قلت: وأخرجه الواقدي، عن معمر بطوله مرسلا وعن موسى بن محمد بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن عائشة موصولا قال مثله.. " (٣)

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ٢٠٦/١٣

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة ٢٨٣/١٣

<sup>(</sup>٣) الإصابة في تمييز الصحابة ٣٠٩/١٣

"القسم الرابع.

١١٢٨٠ - خولة بنت عمرو.

ذكرها بن مندة وأورد من طريق عبد الملك بن يحيى، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت ابتاع النبي صلى الله عليه وسلم جزورا من أعرابي فبعث إلى خولة بنت عمرو يستسلفها ثم قال رواه مرجى بن رجاء وغيره، عن هشام فقالوا في حديثهم بعث إلى خولة بنت حكيم. وهذا أصح.

قلت: الحديث مشهور لخولة بنت حكيم وبنت عمرو وهم ويحتمل أن تتعدد القصة وقد أشرت إلى ذلك في القسم الأول.." (١)

"١١٣٢٢ - رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس الأموية زوج النبي صلى الله عليه وسلم. تكني أم حبيبة وهي بما أشهر من اسمها.

وقيل بل اسمها هند ورملة <mark>أصح</mark> أمها صفية بنت أبي العاص بن أمية.

ولدت قبل البعثة بسبعة عشر عاما تزوجها حليفهم عبيد الله بالتصغير بن جحش بن رئاب بن يعمر الأسدي من بني أسد بن خزيمة فأسلما ثم هاجرا الى الحبشة فولدت له حبيبة فبها كانت تكنى وقيل إنما ولدتما بمكة وهاجرت وهي حامل بما الى الحبشة.

وقيل ولدتها بالحبشة وتزوج حبيبة داود بن عروة بن مسعود ولما تنصر زوجها عبيد الله بن جحش وارتد، عن الإسلام فارقها.." (٢)

"۱۱٥٤٧" - صفية بنت عطية.

روى عنها غياث بن عبد العزيز وهي جدته حديثها عند أبي داود من رواية أبي بحر البكراوي عنه عنها دخلت مع نسوة من عبد القيس على عائشة فسألناها، عن التمر والزبيب الحديث.

قال البخاري: رواه عبد الواحد بن واصل، عن غياث، عن جدته قالت ربما ألقينا في نبيذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كفا من زبيب وقال الأول أصح. " (٣)

"قلت: وأخرجه أبو يعلى من طريق يحيى بن أبي عمرو السيباني، عن أبي صالح مولى أم هانئ، عن أم هانئ قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلس وأنا على فراشي فقال شعرت أبي نمت الليلة في المسجد الحرام فأتاني جبريل ....فذكر حديث الإسراء إلى بيت المقدس قال فقلت لجاريتي نبعة اتبعيه فانظري ماذا يقول وماذا يقال له: قالت فلما رجعت نبعة أخبرتني أنه انتهى إلى نفر من قريش ...الحديث.

وفيه وصفه لبيت المقدس وقول أبي بكر الصديق صدقت قالت فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يومئذ يا أبا

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ٣٦٣/١٣

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة ٣٩١/١٣

<sup>(</sup>٣) الإصابة في تمييز الصحابة ٣//٥٥٥

بكر إن الله قد سماك الصديق.

قلت: وهذا أصح من رواية الكلبي فإن في روايته من المنكر أنه صلى العشاء الآخرة والصبح معهم وإنما فرضت الصلاة ليلة المعراج وكذا نومه الليلة في بيت أم هانئ وإنما نام في المسجد.." (١)

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ٢٤٠/١٤